الدكتورمم البخوادي مدكرات الأدباء وأساتذة الأدب

# النوري والإخراء

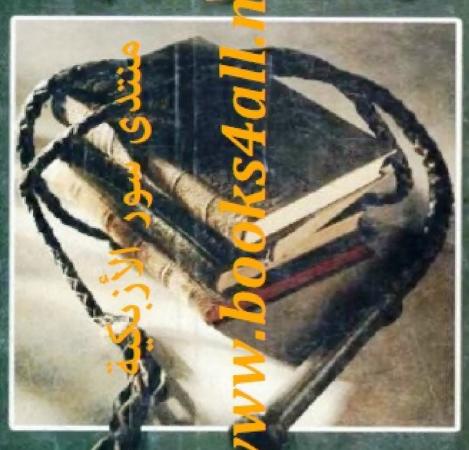

أحمد هيكل ■ على الحديدي ■ جُليلة رضا ■ صالح مرسى فتحى أبو الفضل ■ عايدة الشريف ■ أماني فريد

# الثورة والإحباط

مذكرات أساتذة الادب و الأدباء

د. محمد الجوادي



الإخراج الفني : هادليه أيوب فرح

الشورةوالإحباط

مذكرات أساتذة الادب و الأدباء

## إهداء

إلى الأستاذ الدكتور صلاح فضل صديقًا كبيرًا ، وكاتباً أثيرًا ، وناقدًا قديرًا

د. محمد الجوادي

| اهـداء                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| المحتويات٧                                                                         |
| الباب الأول: أيام وذكريات مذكرات الدكتور أحمد هيكلُّ                               |
| ● التعريف بالمذكرات وصاحبها ● الدكتور أحمد هيكل مكانة متميزة بين أساتذة            |
| الأدب المعاصرين في مصر ● رزق التوفيق ● في المذكرات كـثير من أخلاق                  |
| صاحبها • صورة معبرة لطبعه النبيل وخلقه الدمث وتواضعه الرفيع، وحرصه                 |
| على الإيجاز الشديد ● كان مهموما بالقضايا الوطنية شأن كل أبناء جيله، لكن هذا        |
| لم يدفعه إلى الانتماء إلى حزب معين ● يروى أولى تجاربه السياسية مع اعتقال           |
| لم يدم أكثر من يوم واحد بسبب زعامته لزِملائه في معهد الزقازيق الديني • قُدر        |
| له أن يبتعد عن ممارسة السياسة في معتركها الصخب ● كان مهموما بالسياسة               |
| على النطاق الفكرى ● روايته لاشتراكه في إحدى المناظرات الجامعية: اتخذت              |
| الرأى المنادى بالحياد، إلى جانب الأستاذ فكرى أباظة، كما اتخذ صديقى ثروت            |
| أباظة _ طالب الحقوق حينذاك _ الرأى المقابل، إلى جانب الدكتور حسين كامل             |
| سليم عميد كلية التجارة في ذاك الوقت ● ظل محتفظا بجذور الوطنية المتقدة،             |
| وبالحماس السياسي الشديد حتى في شيخوخته: كان أشد زملائه حماسة لمواجهة               |
| الرئيس الإسرائيلي إسحق نافون بمعتقداته حين قدر له أن يـشترك في اللقاء الذي         |
| عقد بين الرئيس الإسـرائيلي ومجـموعـة من المفكرين في نهـاية عهـد الرئيس             |
| السادات • في الغربة بدأ يُنمى الوعى السياسي العميق بحكم احتكاكه بمجتمع             |
| واع ● واقعة نُمى فيها بعض هذا الوعى على يد السيدة الأسبانية التي قدر له أن         |
| يعيش في بيتها ● يتفهم أسباب تدهور الأوضاع المعيشية للجزائريين في ظل                |
| الحكم العسكرى ● يُلمح بضيقه من نتائج الحكم العسكرى على أية حال سواء                |
| في بلاده و في غيرها ● ضاع عليه مظهر من أهم مظاهر التكريم حين نال جائزة             |
| الدولة التشجيعية في نهاية الستينيات ولكنه لم يتسلمها لأن الفائز بالجائزة التقديرية |
| في ذاك العام في العلوم الاجتماعية كان هو الدكتور السنهوري ● المقارنة بين           |

موقفين من مواقف كبار رجال الجامعة قبل الثورة وبعدها: الفارق الكبير بين سلوك القمم التي تقدر العلم وأهله، وبين سلوك آخر لا ينطق إلا بالغطرسة وعدم التقدير وانعدام الذوق ● آراؤه فيما يتعلق بالإخوان المسلمين والشيوعية واضحة الدلالة والمضمون، وإن كان هو بذكاء وتواضع قد فضل أن ينسبها إلى الأستاذ عباس محمود العقاد، وهو يتحدث عن حضوره لصالون هذا الأستاذ الكبير ٠ أبرز انطباعات الدكتور هيكل عن الحوادث الكبرى التي مرت بوطنه: حديثه المليء بالألم عن هزيمة ١٩٦٧ التي ذهبت ببعض بصره من جراء الحزن والصدمة • يروى ذكرياته عن تلك الفترة بنفس لا تزال مأخوذة بما عانته فيها من تحطم كامل وفقدان للذات واهتزاز ومرارة • يشارك في مؤتمر عربي في البصرة فيفاجأ بسعض المشاعر والانتقادات القاسية التي يبديها بعض الأخوة العرب تجاه مصر وما أصابها في معركة يونيو ١٩٦٧ ● الإشارة إلى أن هنؤلاء الأخوة لم يُجبلوا على الشماتة ولم يطبعوا على انتقادنا، ولكن ممارساتنا السياسية في الستينيات هي التي جعلتهم يقفون منا هذا الموقف ● يحدثنا عن مناخ مختلف تماما من الحب والترحيب بالمصريين عايشه هو وزملاؤه في بداية الخمسينيات حين قدر لهم السفر إلى بعض الأراضي المغربية في أثناء بعثته، وكان هذا الموقف المحب صدى للتعبير عن حب مصر التي كانت في ذلك الوقت تساعد حركات التحرير بعيدا عن الأساليب المخابراتية • صاحب الفندق في تطوان كان يصر على ألا يتقاضي أجرا ● يتحدث بصدق شديد عن وفاة الرئيس عبد الناصر وتأثره بها ورثائه له ● اعتزاز وفخر وسعادة بنصر أكتوبر ١٩٧٣ ● حديثه عن المرحلة التي وصل فيها إلى قمة المسئولية التنفيذية باختياره وزيرا ● يحرص على أن يصور هذا الوصول نتيجة جهد حقيقي كان الفضل فيه للرئيس مبارك ● يروى تفصيلات لقاء تال له مع الرئيس حسنى مبارك، وهو يسهب في ذكر تفصيل مشاعره فيما قبل اللقاء، فإذا بنا أمام تعبير جميل عن تجربة نفسية حقيقية ● نلمح في حديثه اعــتزاراً شديداً بالرئيس وبنفسه أيضــاً، وذلك على الرغم من أن الحوار

كان يمضى بطريقة طبيعية لا تكلف فيها ● نرى وصف الدكتور هيكل لليوم الأول من عمر الوزارة التي اشترك فيها في أغسطس ١٩٨٥ وزيراً للثقافة ● ما أدلى به من حديث لمساعديه في الوزارة عن فلسفته في العمل الثقافي ● الوزارة لا تنتج ثقافة وإنما تتولى توصيل الثقافة ● يحرص على أن يتجنب الحديث عن النواحي السلبية التي واجهته في أثناء عمله كوزير، وهو يكتفي بالتلميح المهذب ● يشير إلى الشرف الذي ناله حين اختير مرة بعد أخرى ليكون عضواً في مجلس الشعب ● كان غير متهيب للمواقع التنفيذية التي وصل إليها في حياته الوظيفية ● اعتذاره المبكر عن قبول وظيفة الإشراف على البرامج الثقافية في التليفزيون ● اعتذاره عن عدم قبول رئاسة هيئة الكتاب ● لم يكن معنيا بالظهور والنجومية في حد ذاتهما، وإن كان بحكم إنسانيته لا يمانع في قدر معقول من هذه النجومية . التعبير عن سعادته بالمناصب العلمية والأكاديمية التي وصل إليها ● الصدفة مكنت له من الاختـيار مسـتشارا ثقـافيا، وهي مصـادفة تنم عن نبل وسـمو خلقي تمتع بهـما الدكتور عبد القادر القط الذي كان قد صدر له القرار بالتعيين في هذا المنصب ● الدكتور القبط والدكتور هيكل انتخبا معا في جلسة واحدة لعضوية مجمع اللغة العربية ونالا جائزة الدولة التقديرية معا عمله في أسبانيا وأداثه لهذه الوظيفة العلمية بحب وشغف كبيرين ● الفرصة التي أتيحت له ليلقى مجموعة من المحاضرات عن الإسلام في حيضور ملكة أسبانيا ● فخره بهـذا الإنجاز الذي تمثل في ثماني محاضرات أعدها إعداداً جيداً • مشاركته في نشاط من أنشطة الحوار الحضاري العجميل من خلال جمعية إسلامية مسيحية، وذلك من خلال مؤتمر استهدف إنصاف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتصحيح الأخطاء الشائعة عنه في الفكر المسيحي ● يشير إلى مدى جمود الفكر الرسمي المصرى في التعامل مع مثل هذه الجهود الدينامية ● عمادته لكلية دار العلوم: شغلته الشئون الإدارية المعتادة في العصر الذي عمل فيه عميداً ● ما تجلب المناصب الإدارية من سوء العلاقة مع بعض الأصدقاء الذين يتعشمون في العميد ويظنونه

لابد أن يجيب كل طلباتهم ● تجربته في العمل نائبا لرئيس الجامعة في الفيوم: نراه فخسوراً بكل ما أنجـزه وبكل ما حاول أن ينجـز، خرج بإنجـازاته إلى رحابة الفكر الجامعي ● حديثه عن العوامل التي مكنته من أن ينمي التهذيب والصقل في شخصيت على النحو الذي صارت إليه • جدية الشباب الأوروبي في الجامعة الأسبانية • صورة الإنسان الجاد الذي يرى الجدية في جهود الآخرين ويدركها، ولا يقف عند التفكير في العبث أو المجون ● الأثر الإيجابي الذي لعبه المجتمع الأسباني في صقل شخصيته وتكوينها في مرحلة النضج العلمي ، التكوين الفني الذي قدر له أن يحظى به في أثناء دراسته في أسبانيا: الموسيقي والفن التشكيلي والمسرح والـشعر • علاقته بالمرأة: أحرص ما يكون على أن يتتبع مسار هذه العلاقمة على مدى سنوات عمره، ويحكى انطباعاته الأولى تجاه مدرسته في . المدرسة الأهلية الصغيرة ● عرف الراحة العاطفية في أثناء دراسته في أسبانيا ● ضحى بالحب الذي نشأ في أسبانيا من أجل أن يحيا حياة متوافقة مع أهله في مصر ● زواجه من إحدى تلميذاته كان بمثابة خطوة رائدة في ذلك الوقت ● هذه الخطوة التي أقدم عليها في شجاعة مكنت للاحقين به أن يخطوا نفس الخطوة في ثقة وهدوء ● يضمن هذه المذكرات كل ما يدل على أنه كان منتبها إلى مكانة العلم والعلماء في المجتمع، وهو يحكى على سبيل المثال عن الفارق بين أهل الريف وأهل الزقازيق في ﴿عاملتهم لطلاب العلم الأزهريين ● الحديث عما عاناه من الإحساس بكثير من الفروق بين النظافة الأسبانيــة المتبــدية في كل ركن وما تعانى منه حياتنا في القاهرة من نقص للنظافة والنظام والإحساس بالجمال ● يشير إلى مثلين في المسكن والمؤاصلات • نرى حديثه عفيفاً لطيفاً يجنح إلى تسجيل الواقع بأكثر العبارات تهذيبا ● التفوق البارز في مراحل حياته المتوالية، الجد الذي كان يأخذ به نفسه من أجل تحقيق هذا التفوق، وهو يتحدث عن التجربة النفسية أو الشعورية التي مر بها قبل امتحان الليسانس ● انتظم وهو أستاذ مساعد في بعثة إلى انجلترا كي يستزيد من معرفته باللغة الإنجليزية ● يتحدث عن هذا

الموقف الذى وضع فيه نفسه بإرادته مفصلا الحديث عن النهج الذى ظل ملتزما به في حياته ● معاناته النفسية في تلك الفترة وقد أصبحت له أسرة وأبناء ● فلسفة اكتشفها في بداية حياته وهي أن التوريط قد يكون سببا من أسباب النجاح، وهو يحكى عن التوريط الذي وضعه فيه أخوه حلمي بعد ظهور نتيجة امتحان الفرقة الأولى في معسهد الزقازيق الديني ● اللوائح وقسوتها قــد تكون سببا من الأسباب الدافعة إلى التفوق والالتزام، لائحة دار العلوم الصعبة، إشارة مهمة لتاريخنا العلمي ترينا كيف كان البجد الصارم هو المسيطر على بعض معاهدنا الجامعية في فترة من الفترات التي أتاحت لنا مجموعة من أكفأ رجال التربية والتعليم • يروى بكل صراحة أن نفسه حدثته في مرحلة مبكرة بتغيير المسار وترك التعليم الأزهري والالتحاق بدراسة عسكرية متوسطة للكتاب العسكريين حتى يريح نفسه من الجد والاجتهاد اللذين يتطلبهما التعليم الأزهري القاسي ● وفاؤه في حرصه على إثبات حديثه المتكرر عن أثر الصداقات على نجاحه على مدى مراحل حياته ● أصدقاء الضحك القديم: إبراهيم السروجي ، مرسى جميل عزيز، إبراهيم الترزي، محمد العلائي، إبراهيم شاهين، أحمد مخيمر، صلاح عبد الصبور ● فضل محيى الدين الحلواني في تعريفه بصالون الأستاذ عباس العقاد ● علاقته بجماعة أدباء العروبة وشعرائها ● فضل صديقيه فوزى العنتيل وإبراهيم الترزي في مساعدت على الانضمام للوسط الأدبي ونشر شعره وإنتاجه بعد عودته من البعثة ● فضل فاروق شوشة في فتح طريق الإذاعة أمامه ● فضل مصطفى نظيم في فتح باب التليفزيون أمامه ● فضل أساتذته على نحو مقدر لميزاتهم الشخصية التي تميز بها كل واحد منهم ● أول أيامه في دار العلوم وسعادته بأستاذ جامعي قدير هو الأستاذ محمد هاشم عطية ، الدراسات والعلوم التي أثارت حبه واهتمامه في كلية دار العلوم ● ثناؤه على الدكتور إبراهيم سلامة لعلمه وعطفه وجديته، تشجيعه البالغ له في أول أيام عمله كمعيد، ثناؤه على الأستاذ إبراهيم مصطفى ● فضل أستاذه جارثيا جومث عميد المستشرقين الأسبان عليه • تجديد كيانات الكليات الجامعية: فضل الدكتور السنهورى فى ضم كلية دار العلوم للجامعة المصرية • ما تمتع به الدكتور هيكل من رقى اللفظ والأسلوب، وجمال العبارة، ودقة الوصف، الثناء على براعته وتمكنه من أصول الكتابة، وقدرته على شحن عباراته بالمعانى التى يريدها وهو ما يتجلى بصورة واضحة فى كثير من فقرات هذا الكتاب • المؤلف يضرب مشلا بثانى فقرات الكتاب • قدرة الشاعر على الوصف الجميل المبين • وصفه منظر السيدات الأوروبيات فى مرسيليا حين رآهن فى أول يوم وصل فيه إلى أوروبا • قدرة صاحب هذه المذكرات على الوصف الدقيق بل العلمى للأمراض التى أصيب بها أخوته مستعينا بما حفظته الذاكرة مضافا إليها ما حصله من ثقافة علمية تالية.

الباب الثانى: رحلة مع الأيام.. مذكرات الدكتور على الحديدى ...... ١٠٥٠ التعريف بالمذكرات وصاحبها و صاحب المذكرات يقدم نفسه على أنه رجل عادى و من حسن الحظ أنه لا يبخل علينا بحديث واف عن حياته الأولى و تجربته في قيادة الطلبة الوفديين ضد رغبة شيخ الأزهر الأكبر والأشهر محمد مصطفى المراغى و الموقف الذى اتخذه بالانضمام إلى جبهة الشيخ مأمون الشناوى و يصل في حديثه عن موقفه إلى أن يقول: إنه، هو نفسه، كون حزبا وفديا برئاسة الشيخ نوار و تطلعات هذا الحزب (الذى كونه) إلى الاتصال بالمدارس المدنية، أو إلى تحقيق الاندماج بين المدارس المدنية والمعاهد الأزهرية و يروى الموقف النبيل الذى ساعده به أستاذه الشيخ بدوى ومحاولته إنقاذه من عسف الشيخ محمد مصطفى المراغى أو عسف أنصاره بعبارة أدق و ذهابه للشيخ المراغى في منزله في حلوان للاعتذار و المحاولة باءت بالفشل و ما تعرض له من أذى بدنى شديد تلقاه على أيدى مجموعة من زملائه من الحزب المناهض و محاولة أنصاره الانتقام له من الجبهة المعادية و ما حدث في أول

أيام انتظامـه في الدراسة، وكيـف اقتيـد بواسطة «البوليس السـري» في هدوء إلى النيابة العامة حيث أنهى إليه قرار الدولة بفصله نهائيا ● انطباعه تجاه هذا القرار، وهو انطباع منتزن إلى حد بعيد، وسواء كنان الدكتبور الحديدي كتبه من وحي مشاعره في تلك اللحظة، أو من وحي مشاعره اللاحقة، فهو يدلنا بتفكيره الذي راوده على نفس سوية متزنة ● يحاول أن يصور اللحظات الدرامية في عودته إلى قريته مصحوبا بهذا المصير المؤسف، وهو يحار في تصوير مشاعر أهل قريته ● يجيد تصوير تباين قرارات الأسرة في مواجهة هذا الحادث الجلل ● نتوقف عند ما يرويه عن محنة مشابهة كادت تعصف بتقديره المتفوق في نهاية دراسته في كلية دار العلوم، وذلك حين دفعته المزعامة إلى أن يقود زملاءه في الاحتجاج على الأستاذ عمر الدسوقي ● محنته في امتحان الثانوية الأزهرية حين قدر له أن ينالها من معهد الإسكندرية الديني عام ١٩٤٥ ● عندما يتقدم به الزمن ويصبح منتويا للابتعاث إلى بريطانيا، تهيء له الأقدار مساعدة وكيل وزارة التربية والتعليم (ووزيرها فيما بعد قليل) الأستاذ أحمد نجيب هاشم، في مواجهة تعنت وكيل الوزارة (ووزيرها فيما بعد) الأستاذ السيد يوسف ● نال البعثة في إجازة دراسية ● رواية على الحديدي لبقية المصادفات الحسنة التي هيأت له مزيدا من التسهلات التي كانت كفيلة بأن تجمعل أمر ابتعاثه إلى لندن ميسرا ومعبدا من ناحية التمويل والمسئولية • ينفتح على الحياة اللندنية وعلى المجتمع الأكاديمي في لندن، وهو سعيد أن وجــد الأمر سهلا حين انتوى أن يغــير الأستاذ المشرف عليــه في رسالته العلمية فإذا الأمل يتحقق بمجرد إبداء الرغبة المهذبة دون حساسية، وإنما هو أمر من الأستاذ للسكرتيرة بكتابة خطاب للأستاذ الآخر . تعسف أساتذة معهد التربية العالى في مصر، الذين أبوا على طلابهم إلا الانتقال إلى فسرع بعيد للمعهد في الزيتون من أجل تحقيق إحــدى غاياتهم الوظيفية والمادية، غير عــابئين بالمجهود الذي يتطلبه مثل هذا الانتقال من أبنائهم الطلبة ● هذا الموقف دفع صاحب المذكرات إلى تحريض زملائه في ذلك المعهد على الثورة • المصادفات الحسنة إ

التي قدر للدكتور الحديدي أن ينجو بها من تصاريف القدر ● أنقذه عمله الصحفي ومعرفته بالأستاذ أحمد الصاوي محمد من أن ينقل إلى الصعيد عقابا له على ضرب أحد التلاميذ في مدرسة الناصرية بالعصا ، وجد في بداية حياته نوعا من الاختبارات والظروف القاسيــة التي قدر له بفضل عون والدته أن يجتازها على نحو كريم ● يشير إلى مدى القسوة والشدة التي كانت والدته هذه تأخذه هو واخواته بهما في مراحل تعليمهم الأولى، وهو يقارن بينها وبين امرأة عمه • بعض إنجازاته الوظيفية في المرحلة الأولى من حياته حين قدر له أن يعد مجموعة كبيرة من الكتب كهدية من مصر إلى استراليا، وأن يصطحب هذه المجموعة معه في سفره حين اختير مدرساً للغة العربية في الجامعة الاسترالية ● الثناء الذي لقيه من الاستراليمين، سواء في هذا الرسميون والأكاديميون. يكرر الإشارة إلى الثناء الذي أضفاه عليه السياسي الشهير منزيس رئيس الوزراء الاسترالي ● كان هو صاحب الاقتراح الذي لايزال يؤخذ به من وجبود مجالس للآباء والمعلمين. اقتراحيه هذا قيد خرج إلى النور في أثنياء عمله في ميدرسية الأورمان الثيانوية النموذجية ● نجاحه المبكر في إحدى تجاربه الصحفية، التجربة سرعان ما فشلت بسبب قلة خبرته بالبشر وشرورهم وتوجهاتهم في الحياة المهنية ، الصفحة ساعدته في التعرف بوكلاء الوزارة، مما ساعده على إتمام بعثته إلى بريطانيا فيما بعد ● أحاديث حانية على النفس عن تجاربه في الحياة في لندن ● الأخطاء التي ارتكبها دون قصد في المسكن الثاني، وكانت سببا في أن طلب أصحاب المسكن إليه أن يبحث عن سكن آخر • إصراره بينه وبين نفسه على إجهاض فكرة الزواج من الأوروبية الوحيدة التي فكر في الاقتران بها ● يورد تفصيلات صداقته ● خطته التي انتهجها من أجل تحقيق سياستــه التي استقر عليها بعدم الزواج من أجنبية ● حديثه عن بعض الفروق بين البيئتين المصرية والبريطانية: الفارق في استقبال الوفاة بين الغرب والشرق، ألمه وجزعه لوفاة والده ● تصوير لكثير من واقع مصر السياسي في عصر الليبرالية الذي عاشه ● أحد المواقف الشعبية المصرية المهمة

في مواجهة طغيان حكومات الأقلية وتعسفها مع الوفد ● يرسم صورة صدقى باشا في تعامله مع طلاب دار العلوم وهو رئيس للوزارة في ١٩٤٦ ● تصوير جيد لمشاعر صدقى باشا حسبما تصورها ● قصة تعيين الأستاذ أحمد الصاوى محمد رئيسا (منفردا) لتحرير الأهرام بعد فترة كان قائما فيها بهذا العمل دون أن يتولاه بصفة محددة ● ما يرويه عن حقيقة موقف حزب العمال البريطاني من حرب ١٩٥٦ ● الخطاب الذي ألقاه زعيم حزب العمل في ميدان «الطرف الأغر» وطالب إيدن فيه بالا يتصرف مع عبد الناصر تصرف رجال الغابات فيواجه الاغتصاب باغتصاب مثله ● تفاصيل بعض المواقف المشرفة التي وقفها بعض الشبان المصريسين الذين كانوا لا يزالون في بدايات حياتهم الوظيفية: ضحوا بوظائفهم وأهلهم من أجل إثبات وطنيتهم • وطنية الفنان محمود مرسى ، والدكتور محمد زكى العشماوى ● قراره تأجيل الزواج حتى يُتم لنفسه تكوينها العلمي والمهني، نَقل للعمل في مدرسة المعلمات لأسباب تتعلق بتنقلات المدرسين الشبان وما حظى به من استبقاء له في القاهرة ● لم يكن وضعه في مثل سنه المبكرة طبيعيا في هذه المدرسة: أصبح محط أنظار طالباتها اللاثي كن على وشك التخرج ● معاناته النفسية والوجدانية بسبب الإقبال عليه وخطب وده • نهاية تـجاربه مع فتيات مدرسة المعلمات ● الوصف الجميل التي يترجم به الدكتور على الحديدي مشاعره الرقيقة تجاه كل جديد يقابله ● حديثه عن ركوب القطار أول مرة في طريقه من قريته ● الطرائف التي تصور انتقال صاحبها من بيئة إلى أخرى ومعاناته مع تجارب تفرض عليه دون أن يكون واعيا لنهايتها ● عناية صاحب المذكرات بتسجيل الإعجاب والتقدير لأساتذته الذين قدر له أن يتعلق بهم ويفيد من علمهم وخلقهم وفضلهم: كيف تعلقت نفسه منذ النظرة الأولى بالاستاذ الشيخ عبد العزيز عيسى [وزير شئون الأزهر فيما بعد] ● يثني على علم الأستاذ عباس محمود العـقاد وفضله ، كيف تمت معرفته بالأستاذ العقاد ، العميــد الأستاذ إبراهيم مصطفى يحظى بثناء وافر من الدكتـور على الحديدى في مواضع عديدة. فضله على دار العلوم وتحولها إلى كلية ذات طابع أكاديمي • ثناء على أستاذه في الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم الشيخ على حسب الله • الاعتزاز بالأستاذ أحمد نجيب هاشم، مشاعره تجاه هذا الأستاذ النبيل عندما علم بتوليه الوزارة • ثناء على الدكتور البطريق ومرسى سعد الدين • تقديره للأستاذ عبد العزيز القوصى، مع أنه قاد ثورة الخريجين ضده حين أراد نقل الدراسة تالتربوية إلى فرع معهد التربية في الزيتون • ثناؤه على زميله الدكتور عبد الصبور مرزوق • وعلى زميل دراسته إسماعيل الشافعي • بعض ما عرفه وخبره من نبل زميله وأول دفعته المغفور له الأستاذ محمد الجرح.

الباب الثالث: صفحات من حياتي. . مذكرات الشاعرة جليلة رضا ...... ١٦٣ وترجمة ذاتية متميزة لساعرة قديرة أوتيت مجامع الكلم، ورزقت القدرة على التعبير الناضج الدقيق عن مشاعرها • قصة حياة الشاعرة على نحو ما روتها في كتابها تحفل بدفقات شعورية تبلغ الذروة في الصدق النفسي من ناحية ، والصدق الفني من ناحية أخرى • الشاعرة واعية كل الوعي للأحداث الكبرى التي تمر بوطنها، صاحبة موقف وانتماء من كل هذه الأحداث والتيارات • المدكرات نموذج جيد لما ينبغي أن نشير على الفتاة المصرية بقراءته ودراسته في مراحل تكوينها، وهي أيضا نموذج جيد لما ينبغي لنا أن نشير على المرأة المصرية أن تعود إلى قراءته لتشحذ قدرتها على الحكم على الأمور • أعظم القدرات الفنية في هذه الترجمة تكمن في الجمع بين دقة التعبير عن الخصوصية التي تشي بها أحداث حياة جليلة رضا، وبين الحميمية التي تسود حديث جليلة رضا عن ذاتها وحياتها وتجاربها • تتمتع بهذه القدرة الفذة على إيهام القارئ بالحوار معه • حرص جليلة رضا على ألا تشير إلى أسماء أزواجها إلا بحرف واحد • هذا لا يمنع من الإقرار بأن رموز جليلة رضا تقف حائلا أمام فهم الصورة كلها • كيف

بدأ إحساسها الفني ينضج وكيف بدأت شاعريتها في الظهور، بينما هي تعيش حياتها مع زوجها الأول في شبابها وتنتقل ما بين مساكن مختلفة بمدن الصعيد ٠ قصة لقائلها الأول بالشاعر إبراهيم ناجى الذى قدر له ولها أن يكون راعيها الأول ● فضله عليها وعلى شاعريتها، صورة معبرة عن سلوكه وأدائه وانفعالاته،وهي صورة بديعة على كل الأحوال ● فاتحت ناجي في الأمر، فاتصل بالشاعر الراحل محمــد الأسمر، وكان آنذاك يرأس صفحــة الأدب في جريدة «الزمان»، وأعطاني عنوانه في شبرا فذهبت إليه ● تشير إلى تواصل المراسلات بينه وبين ناجي بينما كانت تقضى الصيف في رأس البر ● تشير إلى قصيدة «الرحيل» التي كانت هي على حد روايتها ملهمة الشاعر فيها، ثم تتحدث عن فجيعتها بوفاته ثم عن مشاركتها في حفل تأبينه ● تحكى أن القصيدة الجميلة التي نظمتها في رثاثه بعد عام من رحيله لم تكن إلا صورة من صور التأثر بشعر الراحل العظيم ● تكاد تلخص مراحل حياتها الشعرية متواكبة مع حياتها السعامة والشخصية، فديوانها الأول «اللحن الباكي» يصدر بعد وفاة إبراهيم ناجي،وديوانها الثاني «اللحن الثائر» يصدر بعد طلاقها من زوجها الثاني ● أجادت في هذا التقسيم البديع لمراحل حياتهـا الإبداعية، وربما أتــاها هذا بالفطرة النقية بدلًا من أن تبحــث عن مبررات أخرى تتخذها علامات لتجربتها الشعرية ● تحرص على رواية الفرق بين تشجيع كل من الشاعرين إبراهيم ناجي ومحـمد الأسمر • بعض مظاهر تقدير الشـعراء العرب لها: أسعد حسني، فسائق السمرائي، وهلال ناجي، وخالد الجرنوسي ٠ حريصة على أن تجعلنا نشاركها معاناتها في الحب والحياة، وواقع الأمر أنها كانت في كل ما كتبته كانت حريصة على أن توحى لنا بأن جوهر مشكلتها في الحياة [وفي الحب على وجه الـتحديد]، أنها كانت تحب حبيبا آخر تفضله على الرجال جميعا وهو الصدق، وأن ولعها بهذا الحبيب أفسد عليها حبها للجنس الآخر ● في افتتاحية قصة حياتها تؤكد على معنى مهم، وهو أنها ستحتفظ ببعض الوقائع والأسرار بعيدة عن الرواية ● مع أن أحدا لم يطلب منها هذا إلا أنها تشعر أنها لابد أن تعترف بهذا وإلا فإنها تكون قد خالفت ما تحب وتعشق من الصدق ● المذكرات تروى قصص الحب الذي لم يكتمل، وتفسير صاحبة المذكرات لأسباب عدم الاكتمال من وجهة نظرها، تحليل الشاعرة لهذه العلاقات يجمع ما بين الشجاعة والصدق ومع هذا فإنه يتبدى في بساطة متناهية • قصتها مع الشاعر الفيتورى الذي ترمز له بحرف الميم ● قصة زواجها من الشاعر عبدالله شمس الدين زوجها الثاني [وللأستاذ كمال النجمي أيضا فضل فك الشفرة] ● تجيبنا عن موقفها من الصراع النفسي والعقلي ● الحب حنين العقل للعقل والجسد للجسد ● جليلة رضا تصل إلى مناطق من مناطق الإبداع حين تلخص ما عرفته عن الحب في عبارات محملة بكل ما يمكن من الحكمة العاطفية والجنون العقلي • جليلة رضا تبلور في عبارات قصيرة استنتاجها عن طبيعة علاقتها بالشاعر الذي أصبح زوجها: إنني أنظر إليه وأجد فيه ما في كل آدمي من نقائص، أنا لست عمياء إذاً فأنا لست عاشقة ● الشاعرة تروى كيف قبلت بالزواج حين جاءها الشاعر إلى بيتها وقد صحب المأذون والشهود، وكيف انتقلت مع الشاعر إلى بيت جديد، لكنها سرعان ما تحكى كيف جاءتها زوجته الأولى بعد أسبوعين من زواجهما فإذا بها تقرر أن تطلب منه الطلاق ● جليلة رضا تحدثنا باقستدار شديد عن قراراتها المتعارضة في حياتها الشخصية، الحديث عن كثير من مشاعرها النفسية والعقلية الخاصة بها، حديثها عن حيرتها في مدى قيمة وحقيقة بعدها عن خلق الغرور ● تتجاوز الحديث عن الصفات التي تحتمل وجهي المدح والذم لتلفت إلى الصفات التي يغلب عليها الوصف بالذم، كالغيرة على سبيل المثال، وتفاجئنا بكل جسارة وهي تفعل هذا نراها ، تعترف في شجاعة بمشاعر الغيرة تجاه سيدة أخرى أصبحت زوجة شاعر كان يحبها هي لكنها (أي جليلة رضا) كانت قد صارحته بأنها لن تقبله زوجاً لها على الرغم من إعجابها به ● تنتـصر للمشاعر على المنطق، وعلى كل ما يأتسى به المنطق، المشاعر عندها تتألق رغم كل شيء ● صاحب الشخصية التي تمنت صاحبة المذكرات أن يكون اهتمامه بها

لشخصها لا لشعرها فحسب، تعترف في شجاعة أنها ذهلت حين حاولت معرفة طبيعة شعبوره نحوها، على حين كانت تعتقد أنه أنسب إليها من كل المجموعة التي عرفتها • مشاعرها حين كانت تراه وتتشجع بوجوده وتترجم هذه المظاهر إلى قناعات واعتقادات ● جليلة رضا تتحفنا بالأبيات التي صورت بها هذه التجربة شديدة الخصوصية والعمق ● استمرت مشاعرنا النبيلة خمسة وعشرين عاما ● تجارب ثرية لسيدة قادرة على التعبير إلى أن نتأمل في مشاعرها وهي تفاضل بين وضع ووضع، وضع تعيشه ووضع آخر تتمناه. ثم تتولى بالنيابة عن نفسها وعن القراء تشخيص ما أحست به، وتقول إنها تعترف أن شعورها بالحب لم يكن هو الشعور الطبيعي ● تعبر عن رغبتها في أن تحظى بالسعادة التي تحظى بها خادمتها وأن تتخلى عن نوع السعادة الذي تعيشه وهي تتمنى لو أنه كان بقدرتها أن تبادل خادمتها الموقف ● تخاطب خادمتها: تطلب إليها ألا تناديها بأنها سيدتها ● في إطار تمني المستحيل تحاول أن تستعيد ذكرياتها عن شبابها وتحدثنا عنه • إحساسها بابنها وما أصيب به من تخلف عقلي تلخص تطوره وشعورها به على مدى المنوات المتوالية • تلخص حياتها في نهائياتها وبعد فقدها لابنها في كلمات مفعمة بكل ما هو ممكن من يأس واكتئاب ● إجادتها التعبير عن القضايا الكبرى المرتبطة بالحياة والموت والحب والاقتران والارتباط والشعر والتعبير عن الذات ● لا نعدم في مذكرات الشاعرة جليلة رضا كثيرا من أحاديث متأملة للزمان الذي يمضى بالبشر على أنماط متفرقة من العيش والكفاح • بحكم المهارة الشعرية التي كانت جليلة رضا تتملكها فإنها تجيد الإمساك بالتفصيلات المهمة في حياة البشر ● من باب القدرة تصور لنا جليلة رضا في مواضع كثيرة من مذكراتها كيف يمكن للحوادث العابرة أن تشكل وعي الإنسان وطباعه ● تروى السبب في أنها أصبحت نباتية لا تتناول اللحوم ● لا تبخل علينا في مذكراتها بأحاديث عائلية وتاريخية مهمة، وعلى سبيل المثال تروى جليلة رضا بالتفصيل قصة حياة والدتها «التركية» وما آل إليها بسبب هذه الحياة والنشأة من

أموال عند وفاة السيدة التي كانت قد تبنت والدتها ● قصة الأم على نحو ما صورتها جليلة رضا تحفل بملحمة تصور جانبا من الحياة الإنسانية في المجتمع المصرى (والتركي) في ذلك الوقت ● حنيفة السلحدار زوجة على باشا ثابت الموظف الكبير في الحكومة المصرية، كانت عاقرا لا تنجب ● أوصت أن يأتوا لها بطفلة صغيرة كانت تريد أن تتخذ منها ابنة في قصرها العظيم الموجود حاليا بشبرا، وقد أصبح اليوم مدرسة كبيرة ● تسلمت السيدة حنيفة والدتي من التاجر، تسلمت معها فتاة شابة لتعمل في القصر كوصيفة، الوصيفة أنبأتها بقصة خطفها من حديقة بيتها في أنقرة ● التعبير عن كثير من معاناة المرأة المصرية من الأنظمة الاجتماعية، سواء تقبلت هذه الأنظمة أم لا ● وصلت هي واخواتها إلى مرحلة الصبا: بعض مواقف حياتهم في الفشن ● تعبير متناه في قدرته البيانية عن شعورها ببعض المقدمات لمركبات النقص • الشاعرة تعبر عن هذا المعنى وعن افتقادها للعاطفة بطريقة أخرى ● كانت الأخت الثالثة والأخيرة لشقيقتين جعلهما تقارب السن والطباع في صحبة دائمة، ووفاق مستمر ● علاقتها بوالدتها: لم أهضم لغتها التركية، وبالتالي فشلت في مخاطبتها بهذه اللبغة وصرت كما كانت تقول لي: فلاحة! ● تعترف بأنها كانت انطوائية، وأن هذا كان من عيوبها، إلا أنها مع هذا حريصة في موضع آخر على أن تعبر عن ضيقها من تطفل الناس على حياتها الشخيصية، وهي تعبر عن هذا الضيق بما يشبه الانتحار الوجودي ● حصلت على حريتها بالانفصال دون أن تدرى كيف يمكن لها أن تستغل هذه الحرية • الشاعرة واجهت أولى ملامح التحدى الدراسي عندما أهلها ذكاؤها لأن تلتحق في الصف الخامس من مدرسة الراعي الصالح، بينما لم يكن ما تعرفه من الفرنسية يتوازى مع ما تدرسه طالبات هذا الصف ● خلاياها البشرية: تطلق عليها وصف الخلايا المشرئبة بحديثها عن مسئوليتها عن العواطف وكأن عقلها غير مسئول ● جوهر مأساتها الأولى حين شاء أهلها لـحبها أن ينتهي على غير ما أرادت ● معرفتها المبكرة بنوع آخر من الحب «العذرى المثلى» الذي خبرته في

مدرسة الراعى الصالح، يختلط تقييمها لهذا الحب ما بين الإدانة والتقدير، وهي تصف هذا النوع من «الحب المثلى العذرى» على نحو غير مسبوق • تتحدث بقدر من الألم عن حرمانها من استكمال التعليم (في آخر مرحلة) على الرغم من قرب نيلها للشهادة المدرسية • دفعها هذا في اتجاه التفكير في الهرب من متاعب هذه الحياة إلى الترهب • اندفعت في طريقها لتنفيذ هذه الخطة لولا ما صادفته من وعي رجل الدين المسيحي وتبصره ونصيحته • الثراء العاطفي الذي تحفل به المذكرات • صاحبتها لا تغفل عن التعبير عن مشاعرها الوطنية • مذكرات جليلة رضا ليست منفصلة عن تاريخ وطنها ومعاناة هذا الوطن وتطور أحواله • يكفي أن نقرأ بعض ما ترويه في إطار حديثها عن أثر هزيمة يونيو في نفسيتها وشعورها بالمرارة الشديدة • جليلة رضا تتحدث عن نصر أكتوبر بكل حب وامتنان وسعادة بعض ملامح الجو النفسي الرهيب الذي عاشه المشقفون (في مجموعهم) في بعض ملامح الجو النفسي الرهيب الذي عاشه المشقفون (في مجموعهم) في ومستقبل البعض الآخر • تروى أزمة زوجها الثالث الصحفي الكبير الأستاذ محمد السوادي مع نظام الرئيس عبد الناصر في عبارات مليئة بالصدق الفني والشعوري والالم والعبرة • تروى القصة كأنها غير مصدقة لوقائعها وتفصيلاتها

### الباب الرابع: هم وأنا .. للأستاذ منالح مرسى ......

● التعريف بالمذكرات: سيرة من نوع خاص كتبها أديب بارز ليروى اللمحات البارزة في علاقته الشخصية بخمسة من أعلام الأدباء ● كتبها صاحبها بطريقة تلقائية تماما ● حرر الذاكرة من القيود لتستدعى الأحداث كما أراد عقله الباطن أن يستدعيها ووفق ترتيب الأهميات التي يراها صاحب التجربة ● قصة تفكيره في كتابة هذا الكتاب على هذا النحو ● يزدان هذا الكتاب بغلاف جميل ومعبر صممه الفنان محمد الصباغ ● القدرة الفائقة لصاحب المذكرات على التجرد للحقيقة في

شأن حياته هو نفسه وفي شأن حيوات الأخرين ● المذكرات ترينا أن أبرز السمات الشخصية في صالح مرسى: قوة الشخصية ● يتجاوز فيما كتبه الصديق والزميل والدرويش والمعجب والصاحب والمصاحب ليؤدى دور الانسان المصاحب للانسان ● حديثه يتمتع بحس إنساني ● وجهة نظر المؤلف: المذكرات ترينا أن الأديب الحق يتمكن من النقد مع كل ممارسة يقدمها في مجال الإبداع. . وأن الأدبب ناقد متنكر أو متخف وراء الابداع ● صاحب المذكرات ينزع إلى النقد وإلى التأريخ الأدبى نزوعا محببا إلى نفسه وإلى نفوسنا • صاحب المذكرات ينجو تماما من أن يكون أسيراً من أسرى الأحكام النهاية، ومن الأحكام المطلقة، ومن الأحكام البراقة ● بالطبع لايمكن القول بأن صالح مرسى قد قدم في هذا الكتاب سيرته الذاتية رغم كل هذا الثراء الذي حفل به هذا الكتاب ● المذكرات تروى كثيـرا من سيرة حيـاة صاحبهـا، بيد أنه آثر أن يقدم هذه السـيرة من خلال نوافذ غير تقليدية ● دور صالح مرسى الوطني في الأدب المعاصر ● مساهمات هذا الرجل وإسهاماته في التاريخ الأدبي . بعض ما يصور به صالح مرسى نفسه تأثير هزيمة ٥ يونيو ١٩٦٧ ● ما يرويه صالح مرسى عن تلك الفترة ● يجيد تصوير العلاقة بين الرئيس عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر من خلال مسلسل «الحوت» حيث كان «تتر» المسلسل يقول أربع مرات في اليوم: «إنه قصة قرية داهمها الخراب فجأة» ● صراحة مفرطة في انتقاده للنظام في مسلسل جعل عنوانه «قاتل يبحث عن نفسه» مصورا وكيل نيابة يحقق في جريمة قتل كان هو الذي ارتكبها، وقصة سهرة تليفزيونية بعنوان «محاكمة سرحان البحيري»، وفيها صرح صالح مرسى بكل وضوح بأن الانتهازى لا ينتحر لكنه يوقع غيره فيما ارتكب هو من جـرم!! ● علاقته بنجيب محـفوظ: مشاعره تجاه رواية «بداية ونهاية» التي قرأها وهو على سرير المرض عقب إجرائه عملية جراحية مفاجئة في المستشفى البحرى بالإسكندرية ● جاءت بداية ونهاية كعلامات الطريق المرشدة. . أحسست وكأن نجيب محفوظ قد اغترف من الواقع المصرى مجموعة

من الناس، ثم ألقى بهم فسوق الورق وتركهم يتحسركون ويعسيشون حسيواتهم دون تدخل منه ● قرأ إنتاج نجيب محفوظ في إجازة الأسابيع الثلاثة التي أعقبت عمليته الجراحية . . يحدثنا بإعجاب عن «رواية زقاق المدق» ويصل إلى القول بأنه إذا كانت «بداية ونهاية» هي كلمة السر التي فتحت مغاليق نفسه الخفية فإن «زقاق المدق» كانت اكتشافا يستحق من أجله أن يغير مجرى حباته ● كان يرقب الفترة التي انقطع فيها نجيب محفوظ عن الكتابة بشيء من القلق، حتى إنه قد هُيئ إليه أن ذلك الرجل صاحب «بداية ونهاية» قد ركن إلى الصمت!! ● لقاؤه الأول بنجیب محفوظ فی مکتب یحیی حقی: یروی کل ما یستطیع تذکیره من تفاصیل هذا اللقاء ● يحدثنا عن ندوة نجيب محفوظ في الكازينو ويدلنا على قدرات وأخلاق رفيعة تميز بها نجيب محفوظ ، يجاهر باعتقاده أن الأستاذ نجيب محفوظ كان يجيد مراقبة الناس ورصد تحركاتهم وأساليبهم إلى حد مذهل، وأن قصصه ورواياته القصيرة التي احتلت مكانها في مرحلة ما بعد الثلاثية وأولاد حارتنا كانت التقاطا بالغ الذكاء لأنماط من هؤلاء الذين كانوا يتحلقون حول الأستاذ ● مناقشة روايته «زقاق السيد البلطي» في ندوة نجيب محفوظ ● نجيب محفوظ يسأل صالح مرسى: لكن أنت مع التقدم واللاضده؟ ● دروس نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم لصالح مرسى: الدرس الذي فرض نفسه عند لقائهما بصالح مرسى بعد قيامه بنشر قصة حياة تحية كاريوكا في مجلة الكواكب يقولان له: طب ما تسميها قصة راقصة يا أخى! ● ما لبث [الأستاذ نجيب محفوظ] أن قال: «أنا لو سميت اللص والكلاب» «محمود سليمان» ما كانتش بقت رواية» ● ما لفت نجيب محفوظ نظره إليه ● صالح مرسى كان حريصا على الدوام أن يجد ليوسف إدريس مكانا إلى جوار نجيب محفوظ ● يقول: إذا كان نجيب محفوظ يمثل بالنسبة لى ذلك الرائد الذي اهتديت بخطاه، فقد كان يوسف إدريس هو القنبلة التي فجرت من حولي كل ما كنت قد أقمته من أبنية فنية أو أدبية، كان في البداية انفجارا بفنه. . ثم أصبح زلزالا بشخصيته الفذة ● تجربته

مع قصمة يوسف إدريس «أرخص ليالي» ● إذا كان نجيب محمفوظ هو المؤرخ الأدبى للقاهرة في القرن العشرين لايباريه في تأريخه أحد فإن يوسف إدريس كان الفنان الذي انتزع الفلاح المصرى بكل ذكائه ودهائه وطيبة قلبه وغراباته، من عمق طين الدلتا، كي يضعه فوق الورق ● الفقر في روايات نجيب محفوظ هو البطل! والبطل في قصص يوسف إدريس هو الإنسان الفقير! • أنت مع طه حسين تقرأ لأستاذ وعلامة ينبئك بنبأ هؤلاء المعذبين الذين يتحدث عنهم، فإذا أنت تستمع إليه في خشوع ● قصص يوسف السباعي تنقلك إلى عالم حالم ● قصص إحسان عبد القدوس تكشف في براعة عيوب طبقة مترفة ● إبراهيم الورداني، نوع من الإبداع في الأسلوب ● سعد مكاوى أستاذ في فن القصة، بلغ به الوقار حدا يقف بينك وبين ما يقول ● يوسف الشاروني فيلسوف امتطى قلم أديب ● محمود السعدني يتحدث بالنيابة عن أبطاله ● صلاح ذهني: كأنك أتيت من الريف كي تشاهد أوبرا لفيسردي. وأن تحملق متفسرجا فاغر الفم، وليس مهما بعد ذلك أن تفهم ● إسماعيل الحبروك، أول تلامذة إحسان عبد القدوس ● الخميسي: تشعر وكأنك خارج لتوك من مظاهرة تهتف بحياة الوطن، وبسقوط الإنجليز • طبيعة العلاقة واللقاء بين صالح مرسى ويوسف إدريس ● يوسف أدريس هو صاحب الفضل في التحريكه من الإسكندرية إلى القاهرة ليبدأ مشواره في عالم الأدب ● يذكر يوم العشرين من ديسمبر ١٩٥٥ حـين انقطعت علاقته بالبحر في ذلك اليوم وأصبح حرا ● أول كتاب ربطني بيوسف السباعي، هو «أرض النفاق» ● «السقا مات، كانت ولاتزال ، من الأعمال التي تصلح لأن تكون علامة في حياة أي أديب. . . السقا مات من أجمل ما كتب يوسف السباعي • ولذلك كنت حريصا أشد مايكون الحرص، على البحث عن جو هذين العملين في كل ما كتب هو بعد ذلك • طبيعة شخصية فريدة كشخصية يوسف السباعي، وطبيعة مجتمع يعاني من بعض الأمراض الاجتماعية كالمجتمع الذي عاشه كل من السباعي وصالح مرسى • الحدود التي يستعرض فيها ملامح شخصيته القوية الآسرة القادرة على

الصفاء وعلى العطاء، لا يقف فيما يقدمه عند حدود الكتابة الأدبية الموحية، وإنما هو يلجأ في بعض الأحايين إلى أن يتحدث بنبرة خطابية مباشرة في أكثر من موضع من مقدمات كل حلقة من الحلقات الأربع التي تكون الفصل الذي خصصه للحديث عن السباعي ● حبه للأستاذ يحيى حقى ● مشاعره بعد قراءة «قنديل أم هاشم " • يحيى حقى سبق يوسف إدريس في العامية ، كما سبق نجيب محفوظ في تلك الحيرة التي كانت تمزق الشباب فسيما بين الموروثات وبين الواقع والرغبة في التطلع نحو مستقبل أفضل ● صالح مرسى يعترف أنه لا يزال غير مدرك لسر الصنعة عند يحيى حقى ● أكذب لو قلت إنني اكتشفت هذا اللغز الذي ظل هائما في رأسي سابحا وسط ضباب ● لقائي الأول مع يحيي حقى في مكتبه بمصلحه الفنون ترك أثرا لم ينمح حتى الآن، ولقد اكتـشفت مع الأيام، وبعد أن قرأت كل مانشره هذا الأديب العظيم، أن سره الدفين، هو هذه الشقافة الشاملة التي حصلها طوال سنوات عمره ● على الجانب الإنساني: التقط صالح مرسى بحسه الأدبي العميق جوهر شخصية يحيى حقى في معاملته لمعاصريه ● يروى قصة حوار بين يحيى حقى وحسين فوزى بشيء كثير من الإيحاءات الكفيلة بتكسوين الصورة الدقيقة عن نهضتنا المعاصرة، كان يحيى حقى بحكم الوظيفة يمثل الحلقة المتوسطه بين رئيسه الدكتور حسين فسوزى ومرءوسه الأستاذ نجيب محفوظ . صالح مرسى يبدع في نقل صورة ماحدث من حوار في ذلك اللقاء ● يحيى حقى بالنسبة إلىّ كان مثل قنديل يضيء لي طريق الفن ويكشف لي خباياه وأسراره، كان مرشدا ودليلا ومعلماً يضني مَنْ يتعلُّم على يديه حقا • صالح مـرسي كان في حاجة حقيقية إلى أن يعيد التأمل والـتفكر فيما يتعلق بما كان يلقاه من حنو يحيى حقى وعطفه وفضله على الأدباء من أمثاله ومن جيله ● في استطراد: خرجت من بیت لویس عوض وأنا أشعر بضیق لم یغادرنی حتی الیوم رغم حبی الشدید لهذا الرجل ● يعبر بكل فخر واعتزاز وسعادة عن موقف يحيى حقى النبيل غداة نشر قصة «حب للبيع» في روز اليوسف ● يحيى حقى قال له: تقدر تعتبر قصتك

دى، نموذج مثالى للقصه القصيرة ● حديث الأستاذ صالح مرسى عن الأستاذ توفيق الحكيم: نجد أنفسنا في مواجهة فقرات متواصلة يشع منها التقدير العميق لهذا الرجل العظيم حين يبدأ الحديث عنه، وحين يمضى فيه ● صالح مرسى يجاهر في شجاعة مقرونة برأى متفرد له مبرراته وإن يكن مخالفا للراى الشانع في مسرح الحكيم وشخصيته وأدبه • يعترف بمنتهى الـوضوح والصراحة أنه ليس مرتاحاً إلى تلك الأحكام النقدية الشهيرة التي يتداولها الكتاب عن مسرح الحكيم، وأنه مسرح ذهني • يعجب من أن يتقبل الحكيم مثل هذه الأقوال الجائرة على فنه ● في مقابل هذا يعيد تأمل أعمال توفيق الحكيم حتى يخرج منها بصورة عميقة للفن وللأدب لا يستعصى إدراكها على مَنْ يخلصون أنفسهم من شوائب التقعر والتفذلك والاستخفاف • قبل أن ألتقى بتوفيق الحكيم، كان قد أصبح معركة فنية في صدري ورأسي ووجداني جـميعا ● يوسف إدريس يكتـب بروازا على نصف صفحة يسجل فيه رؤيته لشخصية عامة. . . وكانت أول شخصية كتب عنها، هي توفيق الحكيم ● انطباع الأستاذ صالح مرسى عن لقائه الأول بتوفيق الحكيم وحواره معه . اللقاء الفكرى الذي لايزال مؤثرا وحاضراً في كيان صالح مرسى ووجدانه حتى ذلك الوقت الذي كتب فيه هذا الكتاب قبل رحيله، كان مع توفيق الحكيم في حضور الدكتور حسين فوزى والدكتورة بنت الشاطئ وفؤاد دوارة • الحكيم يسأل: انت عارف انت عامل إيه فيّ السجين؟! ● حسين فوزي يتحدث عن الترجمات الرديئة، وعن نتائج تلك الترجمات «الطيارى» على حد تعبيره -التي تصدر بها غالبية مشروع الألف كتاب. . ويعرج إلى الحديث عن الترجمة المثالية التي قام بها المثقف العربي الكبير دكستور سامي الدروبي لأعمال ديستويفسكي الكاملة ● الفنان قد يتأثر بفنان آخر فليس في هذا عيب... لكنه، إذا كان فنانا حقيقيا، سوف يفرز فنا خاصا به حتى إن أراد التقليد، ذلك أن ذلك التقليد يختفي في ظلال الإبداع الجديد ● توفيق الحكيم يقول: إن تلك الفصول القليلة التي قرأتها لجيمس جويس، تركت بالتماكيد في نفسي أثرا دفعني إلى كتابة السجين بهذا الأسلوب الذي يرى فيه تطويرا لأسلوب هذا الأديب الكبير! • قصة لقاء انفردت بالحكيم فيه، كان اللقاء مصادفة، كان الحوار غريبا! • حديث عن "بنك القلق" التي كانت قد صدرت في عام ١٩٦٦: لو كانوا سمعوا الكلام ما كانش حصل اللي حصل! • كان الرجل يشير إلى النكسة، وإلى الأزمة التي نشبت بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر • صالح مرسى يتحدث عن تجربته: الفن بالنسبة إلى ليس هدفا في حد ذاته، لكنه وسيلة أنقل بها للناس ما أريد أن أبلغهم إياه • ربما كان لسنواتي في البحر وأنا في مقتبل العمر تأثيرها الشديد على أبلغهم إياه • ربما كان لسنوات في البحر وأنا في مقتبل العمر تأثيرها الشديد على القاهرة، خاصة في تلك السنوات الأولى، اكتشافا مستمرا لشخصيات طالما عشتها بخيالي وأنا أقرأ لهم أو أشاهد أفلامهم ومسرحياتهم • كان على أن أحصل ما يجعلني قادرا على مواكبة ما يحدث حولى، أو ما قد حدث وفاتني قطار معرفته!

الباب الخامس: رحلتي مع الرواية .. مذكرات فتحي أبو الفضل ...... ٣١٧ التعريف بالمذكرات وصاحبها • مذكرات قصيرة جدا اقتصر فيها كاتبها على تجربة واحدة مرت به في حياته الطويلة • المذكرات كتبت بطريقة متميزة جدا، وكأنها قصة لا هي بالقسصيرة ولا هي بالرواية، وإنما هي بين بين • المذكرات تحفل بحب شديد وعميق للأستاذ الكبير توفيق الحكيم • المؤلف يعترف بالفضل التام له في توجيه خطواته إلى النجاح الحقيقي في فن الرواية • فضل الأستاذ أحمد حسن الزيات عليه • قصة مسابقة الرواية • يأبي أن يترك هذه التجربة الذاتية التي يقدمها للقارئ من دون أن يعطي دورا للبطولة فيها لعنصر نسائي • كيف تستقيم الحياة القصصية بدون المرأة؟ • يكاد يتصور أن جمهوره لا يصدق أن تكون هناك قصة بدون بطلة • عينه على السينما التي لا تصلح فيها قصة بدون

بطولة نسائية • هذا القاص العظيم لم يجد أى حرج في أن يقدم ثمرة تجربته بطريقة مباشرة وصريحة موجهاً حديثه للشباب في وضوح وصراحة ومبلوراً بكل ثقة جوهر تجربته الروائية متمثلاً هذه التجربة العريضة كلها ● التجربة التي قدر له أن يخوضهما مع إحدى الروايات التي لم تكنمل تشابتها إلا بعد أربعمين عاماً من كتابته لها للمرة الأولى ● نرى فتحى أبو الفضل وقد قيم تجربته الروائية ● لا يبخل علينا بكثير من الأحكام النقدية أو التعريفية المهمة التي يوردها ضمن نسيج حديثه عن تــجربته • يقدم تقديره الفائق لفنية الأستــاذ نجيب محفوظ وتفوقه الروائي من خلال حديثه عن مسابقة مبكرة جمعتهما معاً وفاز فيها نجيب محفوظ بالجائزة ● في هذه السن المبكرة طاول نجيب محفوظ كبار كتاب القصة القصيرة في العالم العربي ● تقديره لعلى أحمد باكثير ● يضمن تجربته الذاتية ما يشي بإحدى سمات شخصيته الحريصة على إبراز فكرة أنه يعتز بصداقته للنصف الآخر ● يتوحد تمام التوحد مع ما يكتب ويسجل ويروى من تجربته الذاتية، ونحن ندرك هذا التوحد حين نراه وهو يكتب هذا الكتاب يبدو لنا وقد وضعنا في صورة قارئ حديث المعرفة بالكاتب وبما كتب • تمكن من أن يثأر لنفسه من الحياة الأدبية بأفسضل وسيلة ● يروى قصة صدور روايت الأولى «الثوب الضيق» على مرحلتمين بينهما عـشر سنوات، في المرة الأولى امتـدحها وأشـاد بها المستـشار الثقافي لدار النشر الكبري وعضوا لجنة القراءة وقرظاها كل التقريظ، لكنهم تقاعسوا عن نشرها بسبب ما زعموا وجوده فيها من أدب مكشوف ، بعد عشر سنوات أخرى منضت الأمور في الاتجاه الآخر الذي انتهي بصدور الرواية ٠ صاحب التجربة يعتبر مجلات الشقافة والرسالة والرواية ثلاث شقيقات بينما هن أخوات فحسب

الباب السادس: شاهدة ربع قرن. مذكرات السيدة عايدة الشريف ...... ٣٦٣ عامدة المدينة حول محاور صاحبة المدكرات لجأت إلى تكنيك متميز بأن أدارت الحياة حول محاور جميلة يسهل عليها الحديث حولها • المحاور تمثلت في أساتذتها الذين تلقت

عليهم الفكر الرفيع بطريقة التلقى المباشر ● المذكرات تقدم صورة من أروع صور التعلم الذاتي الذي أصبح نادرا في هذا الزمان ● أهمية الإقبال على صفحات المذكرات بكثير من غسيل المخ من الأفكار السابقة عن هؤلاء المعاصرين • المتعة بالمذكرات تعيننا على تقبل الحياة بكل ما فيها من صعوبات ومتاعب ● كل دراسة لأدبنا العربي المعاصر لابد أن تمر بقراءة هذا الكتاب ● في المذكرات ضوء قوى بددت به عايدة الشريف كثيرا من مناطق الغموض في أدبنا المعاصر ● المذكرات تمثل مصباحا هاديا وأساسيا لفهم كثير من مجريات الأمور التي جرت في حياتنا الفكرية المتواصلة ● عايدة الشريف تروى أن كثيرين كانوا ينصحونها أن تكتب وألا تكتفى بوظيفة المتابعة • كان لوجودها بعيدا عن القاهرة فضل كبير في كتابة فصول هذا الكتاب: لولا الهدوء والاغتراب ما استطعت إنجاز ما أقدمه من شهادات ● تصف الفترة التي كونت فيها ثقافتها وصفا جميلا وغير مسبوق حين تقول إنها كانت فترة استحلاب ● في صورة الاستطراد تستغل الفرصة التي واتتها لتبلور حاضر ومستقبل الثقافة في بلادنا ● ترجع جزءا من قدرتها على الكتابة والشهادة إلى وجودها ونشأتها في حي الروضة • تصل إلى الاعتراف الجميل بأنها هي واخمواتها كانوا يجتهمدون في إيجاد صلة ما بين الأحداث التمي يشهدها الوطن وبين جـزيرة الروضة ● اعتزازها بتـاريخ جزيرة الروضة ● اختـيار نوع الدراسة الجامعية التي كان عليها أن تتلقاها يبنئ عن سعة الأفق لدى الجيل الذي كانت تنتمى إليه ● قنوات الثقافة كانت متشابكة تقود الواحدة منها إلى الأخرى ● فضل مجلة الأديب البيروتية في تكوين ثقافتها على نحو واضح المعالم محدد القسمات ● أكثر أجزاء هذه المذكرات شجاعة هي أكثر أجزائها علاقة بتاريخنا السياسي المصرى المعاصر: تسليط الأضواء على علاقة سارتر وسيمون دو بوفوار بثالثهما لانسزمان الذي رافقهما في رحلتهما الشهيرة إلى القاهرة • تكتمشف وتكشف لنا عن أننا أوذينا من حيث كنا ننتظر الفائدة ● تعكس إحساساتها بالإحباط الشديد ● تعترف بمدى المبالغة التي أعطيناها في مصر لقيمة وجدوى

زيارة سارتر لبلادنا ● سارتر لم يكن عدوانيا تجاهنا وإنما كان متواضعاً لكننا نحن الذين أسانا التقدير ● تقدم أدلتها على دعواها هذه من خلال تصوير دقيق لخطوات استقبال سارتر واستضافته ● تضع الناقد العظيم الدكتور محمد مندور في طليعة الذين أخذوا بيدها وأثروا فيها وفي تكوينها ● فقدت فيه الأب الثاني ● فضل مندور عليها، وكيف أنها أفادت من مفردات عظمته ومن آرائه الكاشفة في معاصريه • حياتها وليس أفكارها فحسب تغيرت بفضل تلمذتها المباشرة للدكتور محمد مندور ● التحول في مسار تطلعاتها للدراسة بسبب مقال من مقالات هذا الناقد العظيم ● حقيقة شعورها ساعة أن عرفت بوفاة أستاذها مندور ● رأى ثلاثة أقطاب بل ثلاثة اتجاهات من اتجاهات الفكر العربي المعاصر في الأستاذ محمود شاكس ، وقد كانت هذه الاتجاهات تجمع على الاعتراف لهذا الرجل العظيم بالفضل ● تتحدث عن فترات شبابه وجهاده وصموده وتضحيته من أجل آرائه ● ما ترويه عن بعض تفاصيل قـصة خلاف للشيخ شاكر وطه حسين وقـصة نصيحة المستشرق نيلينو له ● تصل إلى أن «تُسقط» على يحيى حقى بعض أحكامه على الشقيقين محمد ومحمود تيمور ● قوة وطغيان شخصية الأستاذ محمد عودة ● تعبر عن هذا المعنى الذي أضافته معرفة محمد عودة إلى شخصيتها فتصفه بأنه أضاف إليها الالتفات اليومي المستمر إلى القضايا السياسية والشقافية، فضلاً عن معرفة مباشرة بكثير من أقطاب الحياة • الأستاذ محمد عودة وشخصيته الدرامية ● الأحاديث والأحكام العابرة التي تدلنا بها صاحبة المذكرات على مواطن العظمة والتفوق في بعض شخصياتنا الفكرية المعاصرة . جمال حمدان: تكتب عنه ما سمعت لا ما لمست من اللقاء به • حسن فتحى المعمارى العظيم يحظى بفقرات طويلة من التقدير لشخصيته وعبقريته، حديثه عن القديم والجديد ● أمل دنـقل وقصة الشبه بينه وبين إخناتون ● كرم صلاح عبد الصبور وخلقه النبيل ● تهاجم الذين هاجموا صلاح عبدالصبور وتتساءل في استنكار: وهل كانوا سيكفلونه؟ هاهم اقتسموا ما تصوروه ثراءه المنصبي. . وها هم يتربعون على العروش في ظل السلام والحداثة والإبداع!! ● تحدثنا بحب شديد عن صداقتها للفنانة سناء جميل وتلخص رأيها في القدرات المتميزة لهذه الفنانة العبقرية • قصة فيلم «بداية ونهاية ": وضع الأستاذ صلاح أبو سيف نهاية للقصة في الفيلم غير تلك التي وضعها الأستاذ نجيب محفوظ في القصة المنشورة، جعل البطل ينتحر غرقا وراء أخته، ورأت عمايدة الشريف في هذا الذي فعله صلاح أبو سميف ما ذكرها برأى الناقد الأستاذ أحمد عباس صالح الذي كان يرى أن البطل يمثل الثورة في طموحها، وهو الرأي الذي وافقه عليه نجيب محفوظ ● حديثها عن اتجاه نجيب محفوظ إلى تكشف الذات وهو الاتجاه الذي بدأه بنشر رواية ميـرامار، حوارات بينها وبين الأديب الكبير ● تصف بدقة حالة نجيب محفوظ بعد هزيمة ١٩٦٧ ● ذكريات نجيب متحفوظ عن علاقته بصديقه العظيم الدكتور أدهم رجب ، الخطابات الممتعـة التي أوردت لنا عايدة الشريف كثيرا من فـقراتها في هذا الباب مع تعليقات شارحة ومفسرة • علاقتها بالشاعر عبد الرحمن صدقى: كيف التزمت أسرته الكريمة بما أذاعته عايدة الشريف من أنه كان يتمنى إهداء مكتبته لبنى قـومه ● رأى المؤلف أنه إذا كان الدكور زكى نجـيب محمود رأى أن تكون هناك قصتان : قيصة عقل وقصة نفس، فإن عايدة الشريف تضرب لنا مثلاً على إمكان حدوث ذلك.

### الباب السابع: أيام وذكريات. مذكرات أماني فريد ...... ٤٠٩

● كان فى وسع السيدة أمانى فريد أن تعيد كتابة هذا الكتاب بحيث تجعله فى صورة كتاب متصل الحلقات ● تروى مونولوجات متكررة، وتتمحور حول عدد محدود ومتكرر من الأفكار والحوادث والشخصيات تتذكرها من حين لآخر ● لابد لدور النشر أن تعهد بمثل هذه الذكريات إلى كاتب محترف يتولى حذف واختصار ما يتكرر منها فى أكثر من موضع ● صاحبة المذكرات لا تزال حتى هذه

اللحظة تشعر بالانبهار تجاه ما حققته في حياتها الماضية، سواء في ذلك ما تحقق لها من معرفة، أو من رحلة، أو من لقاء، أو من حوار، أو من مشهد، وهي لا تزال مبهورة الأنفاس بالسعادة بكل هذا على الرغم من تقدم العمر بها ● نجاحها في تجنب ما أرادت أن تتجنب الحديث عنه ● عشرات السنوات تفتقد حديث هذه السيدة عنها، لا نرى أثرا للخمسينيات ولا للستينيات ولا لسنة ١٩٦٧، ولا لسنة ١٩٧٣ ● المذكرات تخلو من الحديث عن الانتماءات السياسية للمؤلفة ● المذكرات تتفضمن من أنواع الحديث المنتقى الذي لا يركز إلا على ما له علاقة بالأعلام والمشاهير والمشهورين، ويكاد يغمط النفس حقها في الحديث عن نفسها ● صاحبة المذكرات نجت إلى حد بعيد من النرجسية، ومن تصور الكون متسمحورا حسول ذاتها، وإن كان الأمسر لا يخلو في بعض الأحيان من أن تتسصور نفسها وقد أحاطت بما لم يحط به غيرها، من ذلك ـ على سبيل المثال ـ ما ترويه عن واقعـة تأليف إبراهيم ناجى لقصيدة الأطلال • قصـة اللقاء الوحـيد بين الشاعرين الكبيرين على محمود طه ونزار قباني • بعض عادات الشاعر الكبير أحمد رامي حين كان يأتيه هاتف الشعر ● ما كررت أماني فريد الإشارة إليه من إصابة أحمد رامي بالذهـول بعد وفاة أم كلثوم ● ما عرفته بنفسـها من تفصيلات وملامح الفترة الأخيرة من حياة الفنانة الكبيرة فتحية أحمد مطربة القطرين • واقعة مهمة روتها صاحبة هذه الذكريات عن زيارتها لقبرص ● مواقفنا السياسية كانت على الدوام مجالاً لمثل هذه الأحاديث اللاحقة أو السابقة دون أن يكون لمثل هذه الأحاديث مردود حقيقي على ضبط توجهاتنا ● لقاء بينها وبسين رئيس قبرص الأسـقف مكاريوس ● رواية ما حدث بعد هذا من محاولة الـيونانيين القبارصة تشويه صورتها انتقاما لهذا الموقف ● تصوير أماني فريد لقصة واحدة (أو واقعة واحدة) على نحوين مختلفين: روايتها للقائها بوزير المعارف الشهير محمد حسن العشماوي باشا ● اللقاءات المهمة التي عاشت في ذاكرة أماني فريد: اللقاء بملكة الأردن، جدة الملك حسين بن طلال ● حديثها عن قرارها بالزواج: تقدمه على

أنه كيان خروجيا من مشكلة فيحسب دون أن تذكر أي شيء عن زوجها أو عن حياتها الزوجية، ولكنها تكتفي بالإشارة العابرة على النحو التالي ● تركت الوظيفة الحكومية كمدرسة برغبتها وبشروطها، وتذكر أن الأستاذين الكبيرين أنيس منصور وكمال الملاخ قد نهجا نهجها في تقديم هذه الاستقالة ذات الشروط!! ● حديثها المتكرر عن علاقتها بالوزير السعدى المشهور على أيوب ● قصة قصيدتها في مدحه وكيف رفضت هي أن تنشر في الأهرام ● الحفل الذي سعت إلى تنظيمه تكريما له حين تولى وزارة المعارف ● المقارنة بين وضعها ووضع زميلها في الدعوة إلى الاحتفال ● لم يخل الأمر بالطبع من أن زميلها الشاعر يلقى قصيدة عصماء، فقد كان شاعرا متميزا، وطلب من الوزير أن ينال حقه ● تعمق أماني فريد من الحديث عن هذه الواقعة، وتكرر هذا الحديث عن علاقتها بالوزير في مواقع كثيرة، وكــأنها تستعذب حدوثها وتتمنى عــودة الأيام التي حدثت فيها وهو شعور إنساني طبيعي صادق ● تعترف: لم أنج من قول المتقولين ولا من حسد الحاسدين لأن الوزير الجديد طلبني ليسألني عما أريد ● تترحم أماني فريد بعد هذا على الوزيرين كليهما ● الوزير مرسى بدر. . كان مشالا للفهم والتقدير ● حرص صاحبة المذكرات على أن توثق في هذا الكتاب علاقات الإعجاب بها في شبابها، وهي تضم إلى الإعبجاب الحقيقي كل ما حدث من إعبجاب مختلق عن طريق الشائعات، فهي \_ على سبيل المثال \_ تلمح في موضع آخر من المذكرات إلى وجود مثل هذه الشائعات حول علاقتها بالشاعر الكبير إبراهيم ناجي ، مديح الشاعرين إبراهيم ناجي وعلى محمود طه لها، دهشتها من إصرار الشاعر صالح جودت على حذف هذه الأبيات من مقدمة الديوان شعرها الثاني ● بودي أن أتساءل: هل هان على الشاعرة شعرها ومديحها حتى تردد مثل هذا الكلام الذي يتردد على ألسنة الأخرين؟ ● تحرص على أن تذكر ما تلقته من عرض للزواج من محمد العيسوى مدير القليوبية • تروي أنها وصلت إلى قمة ما كانت الفاتنات في جيلها يصلن إليه، وهو العمل مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، القصة

التى تروى بها عرض محمد عبد الوهاب فرصة التمثيل فى السينما عليها • سا شهدته بنفسها من نهاية رائدة السينما المصرية بهيجة حافظ، ويبدو ما ترويه متعارضاً مع الروايات المقتضبة التى لم تشر إلى إصابة هذه السيدة بهذه الحالة • علاقة السيدتين الفنانتين فاطمة رشدى وأمينة رزق وتنافسهما • محاولة أحد الوزراء قول الشعر دون أن يكون قادرا عليه

## هذا الكتاب

نتدارس في هذا الكتاب مذكرات سبعة من كتابنا وأدبائنا وشعرائنا، وهي مذكرات متنوعة القالب، متفاوتة الحجم، متباعدة الزمن، وإن كانت كلها تتناول الحقبة التي نعيشها أو التي عاشها وطننا عن قريب، وفي هذه المذكرات أحاديث كثيرة عن موضوعات كثيرة، منها الخاص، ومنها العام، لكن الخيط الذي يجمعها هم معاناة الإحباط على الرغم من الشهرة والتفوق واللمعان التي حققها أصحاب هذه المذكرات كأصحاب قلم.

وربما يسهل تفسير هذا الإحباط بمنطق الحساسية المفرطة لأهل القلم في تناولهم لقضايا الحياة والمجتمع، فهم في رأى الكثيرين وفي الغالب لا يسعدون بما يسعد به غيرهم، ولا يقنعون بما يقنع به غيرهم، وهذه وجهة نظر كفيلة بأن تفسر بعض الإحباط الذي يعبرون عنه، لكننا في المقابل نجد طرزاً أخرى لهذا الإحباط في

كتابات هؤلاء الذين نتدارس مذكراتهم، ونجد أن نظرية الحساسية المفرطة لا تستطيع أن تفسر لنا وجود مظاهر كل هذا الإحباط على هذا النحو الذي نصادفه عيانا بيانا.

وواقع الأمر أن فهم قضية الإحباط لا يمكن أن يتم بدون فهم القضية الكبرى التى لا يمكن فهم قيمة الكتاب والأدب والشعر والإبداع إلا من خلالها، وهي قيمة الحرية، وبدون فهم قيمة الحرية لا يمكن لنا أن ندرك قيمة الإحباط كعامل سلبي أو كنتيجة سلبية، وإذا كان التقدم الحقيقي مرهونا بالحرية، وإذا كان النجاح الحقيقي القابل للاستمرار لا يتحقق إلا في مناخ الحرية، فإن الإبداع من ناحية ثالثة لا يمكن أن يتم ولا أن يوجد ولا أن يتحقق إلا في مناخ الحرية.

لهذا السبب ولهذا السبب وحده، يمكن لنا أن نفهم سر الإحباط عند الذين يعانون الكتابة أو الأدب أو الفن، لأنهم يعانون الفن، ومن ثم فلابد أن يعانوا مع الفن قدراً كبيراً من الإحباط إذا ما غابت الحرية أو أصابها انتقاص.

ومن الإنصاف أن نشير إلى أن معظم هؤلاء السبعة الذين نتناول مذكراتهم قد عانوا هذا الإحباط على مدى فترات ليست بالقصيرة من حياتهم، وقد تضاعفت معاناتهم لسبب واحد هو أنهم بدأوا حياتهم الأدبية في ظل الحرية ثم فوجئوا بالحرية تسحب من تحت أقدامهم بينما هم قد بنوا حياتهم ومستقبلهم على وجود هذه

الحرية، وعلى دوام هذه الحرية، بل ربما على قابلية هذه الحرية للتوسع والنمو مع نمو مكانتهم، أو مع تقدم سنهم، أو مع تزايد خبرتهم، أو مع مضى الحضارة بخطوات حثيثة، أو حتى مع مضى الزمن نفسه، لكن الحقيقة الصعبة تمثلت في غياب الحرية، ومن ثم في نشأة الإحباط، أو فلنكن أكثر دقة: ازدهار الإحباط، أو فلنكن أكثر تحوطاً وانحيازاً للصواب الدقيق: تنامى الإحباط.

ونحن نرى على رأس هؤلاء الذين نتدارس مذكراتهم مثقفأ كبيرأ وصل إلى درجة الوزارة ووصل قبلها إلى مناصب أكاديمية رفيعة، لكنه لا يخفى إحباطه من كثير من التصرفات التي صادفها في غياب الحرية، وهو \_ على سبيل المـثال \_ يقارن بين الاحترام الذي حظيّ به وهو متخرج لتوه من الكلية، وبين نوع آخر من المعاملة صادفه وهو أستاذ كبير، وهو لا يكلف نفسه شططها في البحث عن تشخيص للفارق بين الموقفين مكتفياً بأن يلفت النظر إلى الفارق بين أسلوب عصر وأسلوب عصر آخر، كـما أنه لا يجد حرجاً وقد وصل إلى ما وصل إليه من أن يروى أسف لأنه لم يتسلم جائرة الدولة التشجيعية من الرئيس عبد الناصر، وهكذا ضاع عليه مظهر من مظاهر فوزه بهذه الجائزة، ولم يكن السبب راجعاً إليه، وإنما كان السبب أن الرئيس لم يكن يرتاح إلى الفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية في ذلك العام وهو الدكتور السنهوري. يروى الدكتور هيكل مظاهر كشيرة للإحباط الدى صادف في مجتمعه بعدما اكتشف النظام والنظافة والجدية والحياة والمرح في بلاد أخرى فنراه وهو بقدم تحربة توجهنا وترشدنا لكنها في الوقت نفسه تعكس روحا مفعمة بالإحباط من مناخ جديد.

ولا تختلف الصورة في حديث الدكينور على الحديدى الذي يصل إلى مرتبة متقدمة بين أقرانه ويتخرج بتقدير متميز وينال البعثة إلى بريطانيا على الرغم من أنه في معركة شرسة من معارك الليبرالية المتعددة كان قد وصل إلى مرحلة من مراحل الإقبال على الفياع حين اقتاده البوليس إلى النيابة ليتلقى النبأ الخطير بعصله بهائياً من معاهد التعليم جزاء وفاقاً لوقوفه على رأس حزب من الطلاب ضد الشيخ المراغى، ومع هذا فإن أحد أساتذته من المناوئين للمراغى يتوسط له عند الشيخ الكبير ويقبل في مسهد الإسكندرية بموافقة من المراغى نفسه ليستأنف تعليمه وليحقق ذاته، بيد أنه في ذكاء متمرس يلجآ إلى أن يستحضر كل تجاربه في عصر الليبرالية بديلاً عن الحديث الشاكى أو الباكى على غياب الحرية في عصر تال عاشه ولم يجد فيه ما يسجله غير جهود وظيفية سعى من خلالها إلى خدمة بلاده.

ونرى فى مذكرات كل الذين نتدارس مذكراتهم (وبخاصة فتحى أبو الفضل وصالح مرسى وعايدة الشريف) إحباطاً من نوع آخر

حين يتحدثون عن جيل أساتذة أعطى بسخاء، وعن جيل موهربين اجتهد بقدر ما استطاع ثم إذا هم يواجهون في أخريات حياتهم حيل جديد بفتقد الأسانذة ولا برغب في العطاء.

والحق أننا نجد اعترافاً واضحاً بالأستاذية راعتزازاً عميقاً بها فيما يكنبه صالح مرسى وفتحى أبو الهصل، ونراهما يعدان من قبل الجيل السابق عليهما ليخلفاهم، ونرى التشجيع تلو التشجيع تقابله السيدة جليلة رضا وكأنما يمكنها السابقون عليها من مكانتها الني احتلتها، ونرى صورة شبيهة فيما ترويه السيدة عايدة الشريف، وفي ثنايا ما ترويه أماني فريد، لكننا مع هذا لا نعدم حديثاً ناقداً لغباب الحرية، وللإحساس بالإحباط في كل ما يرويه هؤلاء.

نرى أمانى فريد وهى تروى، دون ادعاء وبأقل قدر من الوعى السياسى، تجربة صحفية فى قبرص فنعجب من أن تساق أفكارنا على النحو الذى سيقت به وإليه.

ونرى جليلة رضا وهى تحكى تجربة زوجها الأستاذ محمد السوادى المريرة مع السجن ومع الحرمان من الكتابة، فنحس فى كل ما نقرأ بقيمة الحرية وبقيمة وجودها، ونحس أيضا بعذاب الإحباط وبالمأساة فى وجوده.

ومع هذا كله فاننا نقرأ تجارب إنسانية على أعلى درجة من النضج والتعبير الفنى، فنحن نرى الحب وهو يقود إلى نهايات عديدة متباينة: نراه وهو يقود إلى العذاب، ونراه وهو يقود إلى الزواج، ونراه وهو يقود إلى الحرمان، ونراه وهو يقود إلى اللذة فى تذكره أو فى استدعائه.

كذلك نرى الصداقة وهى تقود إلى الإيثار والوفاء، ونرى الأستاذية وهى تقود إلى المجد وإلى التجويد، ونرى الانتماء الحزبى وهو يعلى من قدر صاحبه، ونراه وهو يجلب العذاب أو التضحية، ونرى الأهل وهم يقيدون حركة الأبناء النابهين أو الثائرين، ونراهم أيضاً وهم يدفعون بهذه الحركة في الاتجاه الذي يظنونه أصوب أو أسلم و أشرف، أو أدعى للمجد والتفوق.

كذلك نرى وجوهاً كثيرة على حقيقتها بعدما أزيلت عنها الأقنعة وأزيلت عن أعيننا الغشاوات التي رأتها من خلالها.

نرى كل هذا ونعجب من حياتنا حين مضت دون أن نقرأ كل هذا الذى نقرؤه صريحاً واضحاً جميلاً معبراً فى كل هذه المذكرات التى كان من حظ المكتبة العربية أن تحتويها، وأن تحتفظ بها للقارئ على هذا النحو الجميل.

وإنى لأرجو للقارئ أن يسعد بهذا الكتاب كما سعدت، وأن يسعد بقراءاته على نحو ما سعدت بكتابته، وأن يستمتع بقراءة ما يحتويه على نحو ما سبقته أنا إلى هذا الاستمتاع الذى لاشك فيه.

وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدينى سواء السبيل، وأن يرزقنى العفاف والغنى، والبر والتقى، والفضل والهدى، والسعد والرضا، وأن يتقبلنى بواسع رحمته.

د. محمد الجوادي

## الباب الأول

سنوات وذكريات مذكرات الدكتور أحمد هيكل

للدكتور أحمد هيكل مكانة متميزة بين أساتذة الأدب المعاصرين في مصر، فهو يجمع بين حبهم واحترامهم، كما أنه نجح على الدوام فيما تولى من مناصب علمية وأكاديمية وثقافية وسياسية في خدمة وطنه بأمانة ونزاهة وشرف، وظل على الدوام نموذجا للخلق الدمث، والتواضع الحقيقي، وحب الزملاء والتلاميـذ والأساتذة، وقد رزق التوفيق فـيما تولى من مناصب، كما رزق التوفيق فيما أدى من أعمال أكاديمية ومؤلفات علمية. ومع أنه مسكون بحب علمه وتلاميذه وأهله، فإنه يبدو هادئا خفيض الصوت، قليل الصخب، وهو شاعر مطبوع، وناقد متميز، كما أنه أستاذ بارز، وقد عمل بالسلك الجامعي منذ بداية حياته، وكان أول معيد يعين في كلية دار العلوم وذلك بعد انضمامها إلى الجامعة فلم تكن قبل هذا تعرف نظام المعيدين، كما كان عضوا في أول بعثة من خلال المعهد المصرى للدراسات العربية في مدريد، وقد شاء القدر له أن يكون عميدا لهاتين المؤسستين اللتين شهدتا تكوينه العلمي في بداية حياته الأكاديمية فأصبح عميدا لهذا المعهد ومستشارا ثقافيا لبلاده في أسبانيا، ثم عميدا لدار العلوم، وذلك قبل أن يصبح نائبًا لرئيس الجامعة، ووزيرًا للثقافة.

وفى مذكراته التى نشرها على حلقات فى جريدة الأهرام، ثم فى كتاب صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تتبدى كثير من أخلاقه

وترتسم صورة معبرة لطبعه النبيل وخلقه الدمث وتواضعه الرفيع، وهو حريص على الإيجاز الشديد فيما كتب، وعلى الدقة فيما يروى، وعلى الوصول إلى جوانب الحكمة والعبرة فيما صادفه في حياته الحافلة بالأحداث والإنجازات، وهو يقدر نفسه في إطار تقدير الأسوياء لذواتهم بعيدا عن الغرور والتكلف، كما أنه ينجو من توهم ما لم يحدث، ومن أصداء أحلام اليقظة، ومن الأسف عما فاته مما كان يقدر أو يتوقع أن يدركه.

بل إنى أريد أن أقول ما هو أكثر من هذا، وهو أن الصفاء الخلقى والنفسى للدكتور هيكل جعله يروى قصة حياته وكأنها قد خلت إلى حد كبير من المنغصات والصعوبات، مع أنها كانت حافلة بالطبع بكثير من هذا القبيل.

(1)

نبدأ عرضنا لهذه المذكرات بالحديث عن الأفكار السياسية التى نجح الدكتور هيكل فى أن يبثها على مدى صفحات هذه المذكرات، ونبدأ بالإشارة إلى أنه فى شبابه كان مهموما بالقضايا الوطنية شأن كل أبناء جيله، لكن هذا لم يدفعه إلى الانتماء إلى حزب معين، وهو يروى أولى تجاربه السياسية مع اعتقال لم يدم أكثر من يوم واحد بسبب زعامته لزملائه فى معهد الزقازيق الدينى.

لنقرأ تفاصيل ما يرويه الدكتور هيكل :

«ولست أنسى أنى فى السنة النهائية من هذه المرحلة دُفعت دفعا إلى أن أكون زعيما لطلبة معهد الزقازيق، ولكن لعدة أيام فقط. فقد

شاركت بشعرى في بعض القضايا التي كان يخوض فيها الطلبة حينذاك، وألقيت هذا الشعر على جموع الطلاب المحتشدين في فناء المعهد، فرأى الـزملاء أن يختماروني زعيما، وحدثت أحداث لم ترض عنها الحكومة القائمة في ذلك الوقت، فقبض على واقتادتني الشرطة إلى «الحجز» بقسم البوليس بحى الحسينية الذى يقع فيه المعهد، وبقيت سحابة يـوم سجينا، وكنت أجلس في «الحجـز» على الأرض بملابسي الأزهرية، وحولى عدد لا بأس به من المقبوض عليهم في تهم غير سياسية، وسلمت أمرى إلى الله، وكدت أرجح أن مستقبلي قد انتهى، ولكن رحمة الله تداركتني، ففي هذه الساعة التي أطبق فيها اليأس على، جاء جندى إلى «الحـجز» ونادى باسمى، ولما نهضت ظانا أنى مسوق إلى سجن الزقازيق تمهيدا لمحاكمتي، أخبرني الجندي أنى قد صدر أمر بالإفراج عنى، واصطحبني إلى الضابط الذي وضّح لى أن بعض أساتندتي من العلماء الذين يمثلون الطرف الآخسر الموالي للحكومة، قد شفعوا لى متطوعين، وأكدوا لمن بيدهم الأمر أنى طالب مُجد وشاعر واعد، وأن ما كـان منى إنما هو تورط لا يستند إلى موقف سياسي معاد أستحق من أجله السجن. . وهكذا نلت حريتي بعد أن ذقت مرارة السجن يوما، أما تلك الأحداث التي لم ترض عنها الحكومة، والتي كان من نتائجها اعتقالي، فمجملها أن الحكومة في ذاك الوقت حكومة الوفد، وكان هناك عداء تقليدي بين الوفد وشيخ الأزهر المراغى، وكانت أغلبية الأزهريين مراغيين ومعادين للوفد والوَّفديين، وكان شيخ معهد الزقازيـق حينذاك هو الشيخ محمـد عبد اللطيف دراز، المعروف بأنه من أكبر أعوان المسراغي، ومن أشد

المحرضين على مقاومة الحكومة الوفدية والتمرد عليها في المعاهد الدينية. . على أنه كانت هناك مجموعة تمثل الأقلية بين الشيوخ، وهذه المجموعة كانت تتعاطف مع الوفد وحكومته، أو في أقل تقدير تحرص على إقرار الهدوء في الأزهر ومعاهده، ومواصلة الدراسة من أجل مصلحة الطلاب الذين ليس لهم في الصراع ناقة ولا جمل، وقد رأى الشيخ دراز \_ ككل المؤيدين للمراغى \_ أن يضرب الطلاب في إحدى المناسبات، وأن يشغبوا على الحكومة، فحدثت مظاهرة في معهد الزقازيق قام فيها الطلاب ببعض التخريب، فعطلت الدراسة، وقبض بالليل على الشيخ دراز الذي كان يقيم معظم أيام الأسبوع باستراحة له بالمعهد، وتفاقم الأمر واجتمع الطلاب في الصباح، حيث ألقيت فيهم قصيدة احتجاج على اعتقال الشيخ بليل. . وتوالت الأحداث معقدة متفجرة، وكان من نتائج تلك الأحداث القبض على واحتجازى، إلى أن شفع لى بعض أساتذتي الطيبين فأطلق سراحي. . ومن يومها رأيت أن أطماع الطامحين الكبار لا يصح أن يتورط فيها الأغرار الصغار، كما أسأت الظن من يومها بالحركات الطلابية التي كثيرا ما تحركها مصالح خفية لزعامات حزبية».

(٣)

هكذا قدر للدكتور هيكل أن يبتعد عن ممارسة السياسة في معتركها الصخب، ولكنه مع هذا لم ينشغل نهائيا عن السياسة والحياة السياسية، وإنما كان مهموما بها على النطاق الفكرى، وهو ما يتضح من روايته لاشتراكه في إحدى المناظرات التي كانت تجسرى في ذلك الوقت في

المعاهد العلمية المختلفة، والتي كانت بمثابة صورة معبرة عن سيطرة الروح الليبرالي على الحياة الفكرية والعلمية في مصر في ذلك الوقت، ومن الواضح أن الدكتور هيكل كان يتمتع في شبابه بحضور سياسي وفكرى، وليس من المعقول أن يكون الذي يشترك في مثل هذه المظاهرة من البعيدين تماما عن الثقافة السياسية والفهم العميق للسياسة الدولية:

«اشتركت في هذه المرحلة في بعض المناظرات الكبيرة، وكان من أهمها تلك المناظرة التي عُقدت بدار الحكمة، وكان موضوعها: «أيهما تختار مصر في سياستها الخارجية.. موقف الحياد أم موقف التكتل؟»، وكان ذلك قبل ثوة يوليو وظهور حركة عدم الانحياز، التي أصبح موقفها الحيادي هو الموقف الأساسي لسياسة مصر، وفي هذه المناظرة اتخذت الرأى المنادى بالحياد، إلى جانب الأستاذ فكرى أباظة، كما اتخذ صديقي ثروت أباظة ـ طالب الحقوق حينذاك ـ الرأى المقابل، إلى جانب الدكتور حسين كامل سليم عميد كلية التجارة في ذاك الوقت، وممثل مصر في هيئة الأمم المتحدة فيما بعد.. وأذكر أن رئيس تلك المناظرة كان الدكتور محمد صلاح الدين وزير الخارجية في وزارة الوفد».

(1)

ونحن نرى الدكتور هيكل وقد ظل محتفظا بجذور الوطنية المتقدة، وبالحماس السياسي الشديد حتى في شيخوخته، وهو يروى كيف أنه

كان أشد زملائه حماسة لمواجهة الرئيس الإسرائيلي إسحق نافون بمعتقداته حين قدر له أن يشترك في اللقاء الذي عقد بين الرئيس الإسرائيلي ومجموعة من المفكرين في نهاية عهد الرئيس السادات:

«. . . ومن ذكريات هذه الـمرحلة التي لا أنساهـا، أني دعيت ـ أيام الرئيس السادات ـ لأكون ضمن مجموعة من المفكرين والأدباء تلتقى في القصر الجمهوري مع الرئيس الإسرائيلي «نافون»، الذي كان في زيارة لمصر بعد تحقق عملية السلام، وطلب أن يجلس مع بعض مفكري مصر وأدبائها. . وأذكر أن المجموعة التي دُعيت إلى هذا اللقاء كانت تضم: الدكتور زكى نجيب محمود، والدكتورة سهير القلماوي، والأستاذ ثروت أباظـة وغيرهم. . وأذكر أن «نافون» حـين جلس معنا ـ مساء في حجرة بقصر عابدين ـ بدأ حديثه بالثناء على الفكر المصرى والأدب المصرى، وأشاد بالمفكرين والأدباء المصريين، وقال: إن الناس في إسرائيل يعرفون كل الرموز والقيادات الفكرية والأدبية المصرية، وأنه هو شخصيا يعرف اللغة العربية، وقد قرأ أدب طه حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ وغيرهم، بل بالغ وأكد أنه يعرفنا جميعا وأنه يقرأ لكل منا. . وبعد ذلك قال إنه يوجه ـ باسمه وباسم إسرائيل ـ دعوة إلينا لكي نزور بلده الذي يعرفنا وينبغي أن نعرفه كذلك. . وهنا \_ وبعد أن أكمل حديثه \_ استأذنت الزملاء في أن أتحدث رغم أنى لست أكبر الموجودين ولا أهمهم، فسمحوا لي بالحديث مشكورين. . وأذكر أني قلت لنافون ما خلاصته: إننا لا نستطيع أن نقبل دعوتكم، لأنسنا لا نستطيع أن نزور بلدا مازال يحتل أجراء عزيزة من الأرض العربية، ومازال يقتل الفلسطينيين، ويشن الغارات على اللبنانيين. كما قلت لرئيس إسرائيل: "إنكم سودتم وجه السادات بسبب إعطائكم الحجة لمخالفيه وخصومه، حيث أكدتم لهؤلاء المخالفين والخصوم أنهم كانوا على حق حين لم يثقوا في نواياكم، وحين ظنوا أن السادات لم يوفق في التصالح معكم».

"وأذكر أن بعض من كانوا يحضرون هذا اللقاء من الزملاء قد استشعروا منى الخروج على ما ينبغى من اصطناع "الدبلوماسية" فى مخاطبة نافون، الذى هو على أية حال ـ رئيس دولة وضيف على رئيس مصر.. ومن هنا كان بعض الزملاء الذين حضروا اللقاء يشيرون إلى ببعض الإيماءات لكى أكتفى بما قلت وألا أسترسل، ولكنى يومها قلت كل ما يجب ـ فى رأيى ـ أن يقال، وقد سعدت كثيرا بالذى قلت أى حدثت به رئيس إسرائيل، ولكنى حزنت أكثر لأنه لم يتم للذى قلت أى تسجيل.. وحسبى أنه قيل أمام شهود عدول.. رحم الله مَنْ مضى منهم، ومد فى عمر الأحياء الأعزاء".

(0)

قبل هذا كله نرى المذكرات وهى تدلنا على أن الدكتور هيكل كان وهو فى الغربة قد بدأ يُنمى الوعى السياسى العميق بحكم احتكاكه بمجتمع واع، وهو يروى واقعة قدر له فيسها أن يُنمى بعض هذا الوعى على يد السيدة الأسبانية التى قدر له أن يعيش فى بيتها، فهى تحذره هو وزملاءه من النهاية التى ينتهى إليها الحكم العسكرى:

"والحق أن ما حدث في مصر (أي قيام الثورة في ١٩٥٢) كان موضع إعجاب الكثيرين من الأسبان، كما كان سببا لانبهارنا بذكاء الضباط الأحرار، وبسرعة حركتهم ودقة تخطيطهم وشجاعة تنفيذهم.. وبهذه المناسبة أذكر أن السيدة التي كنا نعيش بمسكنها في مدريد أنا وبعض الزملاء، وقد وجدتنا نبالغ في فرحنا واحتفالنا بما تم في مصر، فقالت لنا ما معناه: "تريثوا ولا تبالغوا في التفاؤل بما فعل الضباط في بلدكم، فرجال الحرب حين يثورون ويحكمون يبدأون طيبين مخلصين، ولكنهم لقلة خبرتهم بشئون الحكم يتورطون في كثير من الأخطاء، فلا يجدون أمامهم لكي يحموا أنفسهم وحكمهم إلا السلاح الذي في يجدون أمامهم لكي يحموا أنفسهم وحكمهم إلا السلاح الذي في أبديهم، وهنا ينقلبون دكتاتوريين باطشين، ثم أردفت: "ولكم في فرانكو مثل حي". وطبعا رفضنا يومها كلامها، ولكن الأيام أثبتت أن فرانكو مثل حي". وطبعا رفضنا وقد اتضح ذلك فيما كان للثورة من تجاوزات قبل تعديل مسارها وتصحيح أخطائها، وقبل أن تأخذ بالشرعية الدستورية".

ولهذا السبب فإننا نرى الدكتور هيكل بعد عشرات السنوات ينتبه إلى حقيقة فهم أسباب تدهور الأوضاع المعيشية للجزائريين في ظل مثل هذا الحكم العسكرى:

«زرت الجزائر ضمن وفد رسمى مع قيادات الجامعات المصرية لحضور مؤتمس جامعى هناك، واستغرقت الزيارة من السادس عشر من

شهر نوفمبر إلى الثالث والعشرين من الشهر نفسه سنة ١٩٨٤.. ولقد لفت نظرى ما طرأ على الجزائر من ظواهر لم أكن أتوقعها. فالطابع الشمولى للحكم غالب، والحذر المتصل بالأمن شديد، وإهمال بعض رموز ثورة الجزائر واضح.. وقد تمنيت أن أعرف شيئا عن وضع "جميلة بوحريد" المجاهدة التي كانت ملء السمع والبصر أيام الثورة الجزائرية، فنصحني مَنْ سألته ألا أفتح موضوعها مع أحد وأن أنساها تماما، فعجبت لتقلبات الزمن ومصائر الناس فيها".

(7)

بل إن الدكتور هيكل يلمح بضيقه من نتائج الحكم العسكرى على أية حال سواء في بلاده و في غيرها، وهو على سبيل المثال يشير إلى أنه بسبب هذا الروح العسكرى في أسلوب الحكم، ناله بعض الاندهاش حين ضاع عليه مظهر من أهم مظاهر التكريم حين نال جائزة الدولة التشجيعية في نهاية الستينيات ولكنه لم يتسلمها، وهو يقول:

"ولكن الغريب أن الجائزة لم تسلم إلى ولا إلى غيرى في حفل عام كما كان يحدث من قبل، وإنما سلمت إلى مكافأتها المالية التي كانت أيامها خمسمائة جنيه، وكان التسليم من الموظف المختص بالمجلس الأعلى للفنون والآداب، أما الوسام فلم يسلم إلى ولا إلى غيرى إلا بعد فترة طويلة.. وقد قيل إن السبب في عدم الاحتفال في تأخير تسليم الأوسمة أن الفائز بالجائزة التقديرية في ذاك العام في العلوم الاجتماعية كان الدكتور السنهوري، وقد قيل إن الرئيس عبد الناصر فوجئ بذلك ولم يكن يستريح للسنهوري، فأوشك أن يلغى الجوائز ذاك العام، ثم

توسط بعض أهل الخير فيتم الاكتفاء بتسليم المكافآت المالية دون احتفال، وصرف النظر عن الأوسمة. . ومن هنا لم تسلم هذه الأوسمة طيلة حياة عبد الناصر، وإنما سلمت بعد أن تولى الرئيس السادات، الذي صدر براءاتها باسمه في ديسمبر ١٩٧١».

وهو يقارن بين موقفين من مواقف كبار رجال الجامعة قبل الثورة وبعدها، حيث يتضح الفارق الكبير بين سلوك القسم التي تقدر العلم وأهله، وبين سلوك آخر لا ينطق إلا بالغطرسة وعدم التقدير وانعدام الذوق، ولايصبر على رواية انطباعه عن هذا الموقف حتى يأتى وقته ولكنه يتذكره مبكرا حين حديثه عن التجربة الأولى مع مصطفى عامر وهو يقول:

"رشحت لكى ألقى كلمة المتفوقين في الحفل الرسمى الكبير، الذى كان يقام في جامعة الـقاهرة تحت رعاية الملك، ويكرم فيه الأوائل من جلالته. وأذكر أن عميد الكلية الأستاذ إبراهيم مصطفى هو الذى رشحنى، وحدد لى موعدا قبل الحفل بأيام لكى أقابل الأستاذ مصطفى عامر وكيل الجامعة حينـذاك، لكى يعطينى بعض التوجيهات المتصلة بكلمتى. ولا أنسى أننى حين ذهبت إلى إدارة الجامعة للقاء الوكيل الجليل، وجدته ينتظرنى على سلم إدارة الجامعة، ويستقبلنى بكثير من الحفاوة والتكريم، ووجهنى إلى ما ينبغى أن تتضمنه كلمتى فى هذا الحفاوة والتكريم، ووجهنى إلى ما ينبغى أن تتضمنه كلمتى فى هذا الحفاوة الرسمى الملكى".

«والمفارقة التي أحب أن أسجلها هنا، أنني بعد أن صرت دكتورا

وأستاذا \_ وبعد سنوات من الثورة \_ ذهبت إلى إدارة الجامعة لأمر عند وكيلها في العهد الثورى الجديد، ومكثت في مكتب سكرتيره نحو ساعة أنتظر لقاءه، ثم أخبرني أن السيد الأستاذ الدكتور الوكيل قد انصرف قبل أن يلقاني. . وهنا قفرت إلى ذهني صورة وكيل الجامعة الكريم الهمام الذي استقبلني على سلم الإدارة حين أتيت للقائه، وأنا مازلت معيدا لم يمض على تعييني غير أيام».

**(V)** 

وتبدو آراء الدكتور هيكل السياسية فيما يتعلق بالإخوان المسلمين والشيوعية واضحة الدلالة والمضمون، وإن كان هو بذكاء وتواضع قد فضل أن ينسبها إلى العملاق الكبير الأستاذ عباس محمود العقاد، وهو يتحدث عن حضوره لصالون هذا الأستاذ الكبير حتى يأتى إلى قوله:

«... ومازلت أذكر تلك الجلسة التي ناقشته فيها ـ على استحياء ـ في موضوع الشيوعية، سائلا عن سبب كرهه لها والزراية بمبادئها، وقلت له: أليس مما يحسب لهذا المذهب أنه يوفر الغذاء والكساء والمأوى لكل مواطن؟ فما كان منه إلا أن أجابني بحزم قائلا: «يامولانا، إن السجون والملاجئ هي أعظم ما يوفر الغذاء والكساء والمأوى، وإن العبرة يامولانا ليست بتوفير هذه الأمور، وإنما العبرة بتوفير الحرية، والحرية لا وجود لها عند الشيوعية»، كذلك مازلت أذكر تلك الجلسة التي ناقشته فيها ـ على استحياء أيضا ـ في موضوع كراهيته للإخوان المسلمين، ولما قلت له: إن هؤلاء يطالبون بشيء مفروض

لمصلحة السمجتمع، وهو تطبيق الحدود الشرعية، رد في ثقة وإفحام قائلا: «يامولانا، لو طبقنا الحدود الشرعية في مجتمع ملى: بالسلبيات الأخلاقية وخراب الذمم ووفرة المكايد وشيوع الرشوة وانتشار شهود الزور، لأمكن أن يقام حد السرقة مثلا على مثلك وأنت برىء لأنه يمكن تدبير شهود يشهدون عليك زورا أنك سرقت خزانة نقودى مثلا، وهذا التدبير الظالم جريمة أفظع من عدم تطبيق الحدود الآن، وإرجاء أمرها إلى أن يتم إصلاح المجتمع، بحيث يكون محتمعا إسلاميا حقيقيا، لا تُسخر فيه مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية لأغراض غير إسلامية».

**(A)** 

ونأتى إلى الحديث عن أبرز انطباعات الدكتور هيكل عن الحوادث الكبرى التى مرت بوطنه، ونبدأ بحديثه الملىء بالألم عن هزيمة ١٩٦٧ التى ذهبت ببعض بصره من جراء الحزن والصدمة وهو يروى ذكرياته عن تلك الفترة بنفس لا تزال مأخوذة بما عانته فيها من تحطم كامل وفقدان للذات واهتزاز ومرارة، ونرى تعبيره عن هذه الفترة آية من آيات الصدق الفنى والوصف النفسى الدقيق:

"فوجئت كما فوجئ الجميع بنكسة يونيو سنة ١٩٦٧، فاهتز في داخلي ومن حولي كل شيء، وتحطمت أحلام كبار، وتهاوت رموز عظام، واستشعرت مرارة لا أبالغ إذا قلت إن آثارها مازالت في حلقي إلى اليوم.. وأصاب بصرى مرض غامت معه عيني اليمني، وعرفت

فيما بعد أنه التهاب بعصب الإبصار في هذه العين، واجتهدت في أن أخفف منه بمساعدة طبيب كبير هو الدكتور عبد المنعم لبيب، الذي بذل ما يستطيع من جهد ولكن المرض خلف بهذه العين ضعفا شديدا مازال يلازمني إلى اليوم. وفي اعتقادي أن هذا الذي أصابني كان من آثار صدمتي الرهيبة بما حدث لمصر من نكسة. فلم يثبت طبيا أني كنت أعاني من أي مرض عضوى يمكن أن يفضي إلى الالتهاب الخطير لعصب الإبصار».

وتزداد المعاناة التى يعانيها الدكتور هيكل حين يقدر له أن يشارك فى مؤتمر عربى فى البصرة فيفاجأ ببعض المشاعر والانتقادات القاسية التى يبديها بعض الإخوة العرب تجاه مصر وما أصابها فى معركة يونيو ١٩٦٧:

«... أما في البيصرة فكان اللقاء الشعيري، وقد استمعت فيه إلى كثير مما أوجعني من الحديث عن النكسة، والتعريض غير الكريم بمصر، فدافعت ما استطعت مثل كل الزميلاء المصريين عن بلدى الذي ألف كثيرون من الإخوة العرب تحميله وحده مسئولية ما يكون من هزيمة، كما ألفوا كذلك مشاركته فيما يكون من نصر».

(4)

وإذا كان السمىء بالشىء يذكر، ومادمنا قد تطرقنا مع صاحب هذه المذكرات إلى طبيعة موقف أشقائنا العرب من مصر وحكومتها بعد هزيمة ١٩٦٧، فمن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن هؤلاء الأخوة لم

يجبلوا على الشماتة ولم يطبعوا على انتقادنا، ولكن ممارساتنا السياسية في الستينيات هي التي جعلت هؤلاء يقفون منا هذا الموقف، ودليلي على هذا أن الدكتور هيكل نفسه في هذه المذكرات التي بين أيدينا يحدثنا عن مناخ مختلف تماما من الحب والترحيب بالمصريين عايشه هو وزملاؤه في بداية الخمسينيات حين قدر لهم السفر إلى بعض الأراضي المغربية في أثناء بعثته، وكان هذا الموقف المحب صدى للتعبير عن حب مصر التي كانت في ذلك الوقت تساعد حركات التحرير بذكاء وحب بعيدا عن الأساليب المخابراتية، والقهر، والمن، ولهذا كان الجزاء من شعوب هذه البلاد من نفس العمل:

"وقد سعدنا كثيرا بحفاوة إخوتنا المغاربة بنا وتكريمهم لنا، إلى درجة أن صاحب الفندق الذى نزلنا به فى تطوان كان يصر على ألا يتقاضى منا أجرا، وحين دخلنا مطعما بالمدينة وتناولنا العشاء لم يكن صاحبه يريد أن يتقاضى ثمنا، وحين دخلنا دارا من دور السينما وكان المعروض رواية مصرية، أضاءوا الأضواء لدقائق وأوقفوا العرض، واستقبلنا الجمهور بالتحايا والتصفيق، وكان ذلك تحية لمصر التى وقفت إلى جانب المغرب فى كفاحه الوطنى من أجل الاستقلال، حتى أصبح المغاربة يعتزون بكل مَنْ يأتى من مصر ويعدونه رمزا للبلد الذى يقف إلى جانب الأحرار ويحارب المستعمرين والاستعمار».

ويتحدث الدكتور هيكل بصدق شديد عن وفاة الرئيس عبد الناصر

وتأثره بها ورثائه الصادق له، على الرغم من معارضته لكثير من سياساته:

"وأعترف أننى لم أكن أرضى عن كثير من سياسات عبد الناصر وأعماله، ولكننى حين مات حزنت عليه حزنا كبيرا، وشعرت أنه كان أشبه بقائد عربة نعبر بها الصحراء، وأنه فجأة مال على عجلة القيادة وصعدت روحه إلى السماء، ومن هنا صدمت بموته كثيرا وبكيته صادقا، ورثيته صادقا،

(1.)

وفى المقابل يتحدث الدكتور هيكل بكل اعتزاز وفخر وسعادة وحبور عن حرب أكتوبر ١٩٧٣:

"وقد قضت ظروف حرب أكتوبر أن يتأخر سفرى نحو شهرين، وكان هذا طبيعيا بل ضروريا، فقد كانت مصر كلها تعيش هذا الحدث الكبير الذى هز الدنيا وشغل العالم. ولم يكن من المستطاع أن أسرع بمغادرة بلادى وهى تعيش تلك الأحداث المصيرية الهائلة التى كانت المشاعر خلالها مزيجا من الفرح العظيم الذى لابد أن أشارك فيه، وأخيرا تأكد لمصر النصر المبين، وتم تحجيم التآمر على هذا النصر من الحاقدين والمكابرين، واعترف العالم بما حققته مصر من إنجاز لا سبيل إلى الانتكاس فيه أو الانتقاص منه».

"ولم يكن الحديث عن نصر أكتوبر مقصورا على الإخوة المصريين، بل كان حديث كل من التقيت بهم بعد ذلك من العرب والأسبان، فقد كان الجميع مبهورين بهذا النصر العظيم، مقدرين لمصر بطولة جيشها، وصلابة شعبها، وعبقرية قيادتها».

## (11)

وحين يصل الدكتور هيكل إلى الحديث عن المرحلة التى وصل فيها إلى قمة المسئولية التنفيذية باختياره وزيرا، فإنه يحرص على أن يصور هذا الوصول نتيجة جهد حقيقى كان الفضل فيه للرئيس مبارك الذى كان حريصا على التدقيق فى اختيار الرجال ووضعهم تحت منظاره:

"وكانت البداية يوم أن انتدبنى العاملون بالرئاسة لأقوم بالترجمة الفورية بين الرئيس وأحد سفراء أمريكا اللاتينية الذى لا يتحدث إلا الأسبانية، والذى كان سوف يقابل الرئيس لتقديم أوراق اعتماده، ثم يجلس معه بعض الوقت كما جرت العادة فى استقبال السفراء لأول مرة. وفى ذلك اليوم ذهبت إلى القصر الجمهورى بصحبة السفير الذى بدأ موكبه من مسكنه بالمعادى، وكان هناك سفراء آخرون سيقدمون أوراق اعتمادهم. وحين جاء دور السفير الذى أصحبه، ودخلت على السيد الرئيس بصحبته، تهلل الرئيس وأشعرنى بحفاوة مازلت أسعد بها وأشكره عليها . وكان أول شىء قاله لى بعد الترحيب بى، كلمات وقيقة مؤداها أن العلماء والمفكرين يجب ألا يشغلهم الآخرون بأن يجعلوهم مترجمين، وقد أجبت سيادته بأننى سعيد بأن أقوم بالترجمة يجعلوهم مترجمين، وقد أجبت سيادته بأننى سعيد بأن أقوم بالترجمة وأنى أعتبر هذا العمل تشريفا لا تكليفا».

"وتمت الجلسة مع السفير، وخرجت بصحبته، فلحق بى أحد رجال الرئاسة وأخبرنى أن السيد الرئيس يطلب منى أن أبقى حتى تتم مراسم تقديم أوراق اعتماد باقى السفراء، لأنه يريد أن يقابلنى بعد أن يفرغ من هذه المراسم، فانصرف السفير الذى كنت بصحبته وبقيت حتى فرغ الرئيس، فاستقبلنى فى مكتبه وأعاد تحيته لى وتلطفه معى. . ثم أخذ يسألنى عن بعض المسائل الجامعية والشبابية، وعن بعض القضايا الحياتية المصرية . وخلال اللقاء تحدث سيادته كثيرا عن هموم الوطن التى تشغله بل تؤرقه».

"وكانت هذه المرة هى الأولى التى أجلس مع سيادته دون أن يكون معنا أحد.. وقد طالت الجلسة نسبيا، وأعطانى سيادته من الوقت فوق ما كنت أتوقع.. وأشهد أنى خرجت بانطباع ـ من هذا اللقاء ـ أقنعنى ما كنت أتوقع. وأشهد أنى خرجت بانطباع ـ من هذا اللقاء ـ أقنعنى بأن هذا الرجل يتسم بالوطنية القوية الصادقة، وبالزوح الإنسانية الحانية.. الصارمة، وبالعقلية المتفتحة الواعية، وبالروح الإنسانية الحانية.. وكذلك عرفت ـ من خلال هذا اللقاء ـ أن معاناة الرئيس من مسئوليات منصبه أضعاف سعادته به، وأن سعادته الحقيقية في أن ينهض بمصر من خلال توليه هذا المنصب، وعرفت أيضا أنه محروم مما يتمتع به أبسط خلال توليه هذا المنصب، وعرفت أيضا أنه محروم مما يتمتع به أبسط على أعباء هذا المنصب لأنه قدره أولا، ولأن الشعب وثق به ثانيا، ثم لأنه يطمع في أن يحقق شيئا يسعد هذا الشعب ويرفع مستوى معيشته، ويحقق آماله آخر الأمر».

«وبعد هذه الجلسة الطويلة، استأذنت في أن أنصرف فودعني سيادته بكرم كما استقبلني بمودة. . وأوصلتني عربة من الرئاسة إلى منزلي بعد أن انصرفت عربة السفير الذي كنت قد صحبته من منزله».

## (11)

ويروى الدكتور هيكل تفصيلات لقاء تال له مع الرئيس حسنى مبارك، وهو يسهب في ذكر تفصيل مشاعره فيما قبل اللقاء، فإذا بنا أمام تعبير جميل عن تجربة نفسية حقيقية:

"ثم سنحت لى فرصة ثالثة فى تلك المرحلة التقيت فيها مع السيد الرئيس، بل جلست معه فى مقابلة مرتبة محددة.. فبعد أسابيع من نجاحى فى انتخابات مجلس الشعب سنة ١٩٨٤، وبعد يوم لقاء سيادته الذى تم فى مجلس المجامعة، وحين عدت إلى منزلى بعد ظهر ذاك اليوم التالى للقاء فى الجامعة، قال لى مَنْ فى منزلى إن مسئولا من الرئاسة طلبنى وأبلغهم أنه قد تحددت لى الساعة الثانية عشرة من الغد لمقابلة السيد الرئيس فى قصر القبة.. وساعتها رجّحت أن يكون الأمر دعابة أو معابثة من بعض الأصدقاء، وسبب هذا الترجيح أن السيد الرئيس كان يشرفنا فى الجامعة منذ يوم، وقد حدثنى فى الجلسة وحيانى بعدها، فما وجه استدعائى للقائه غدا؟! وأوشكت لغلبة الظن بأنها دعابة أو معابثة من صديق أن أصرف النظر عن هذا الموضوع، بأنها دعابة أو معابثة من صديق أن أصرف النظر عن هذا الموضوع، لأفوت القرصة على المداعبين أو المعابثين.. ولكنى راجعت نفسى وأخذت بالأحوط، وعملت على أن أتأكد بصفة قاطعة من حقيقة الأمر،

فسألت دليل التليفون عن أى رقم له صلة بالرئاسة، وبعد جهد أعطونى رقم الحرس الجمهورى، فطلبته وقدمت نفسى بصفتى واحدا من قيادات جامعة القاهرة وعضوا بمجلس الشعب الجديد، ورجوت محدثى أن يصلنى بأى مسئول فى الرئاسة، فأعطانى الرقم الخاص بالأمناء، وحين استفسرت من الأمين الذى رد على عن حقيقة طلبى لمقابلة السيد الرئيس، أخبرنى بأن الأمر حقيقة، وأنهم فى انتظارى بالقصر الجمهورى من الغد، قبيل الساعة الثانية عشرة.. وعلمت أنه ستتم مقابلة ثلاثة غيرى ممن يريدهم الرئيس، وهم: الدكتور رفعت المحجوب الذى تم تعيينه بعد ذلك عضوا فى مجلس الشعب، ثم اختياره رئيسا للمجلس، والدكتور عصمت عبد المجيد الذى تم بعد قليل تعيينه وزيرا للخارجية، والدكتور حلمى نمر الذى شغيل بعد فترة منصب أمين مجلس التعاون العربى».

ثم يتحدث الدكتور هيكل عن طابع مقابلته بالرئيس مبارك، ونلمح في حديثه اعتزازاً شديداً بالرئيس وبنفسه أيضاً، وذلك على الرغم من أن الحوار كان يمضى بطريقة طبيعية لا تكلف فيها على الإطلاق:

«وفى الموعد المحدد يوم التاسع عشر من شهر يونيو سنة ١٩٨٥، كنت فى الرئاسة، واستقبلنى السيد الرئيس بمكتبه مرحبا، وهنأنى بنجاحى فى مجلس الشعب، وأوصانى بأن أشارك فى المنافشات التى تدور بالمجلس، وفى القضايا المطروحة عليه، لأنه يريد مجلسا حيا فعالا مؤثرا ناجحا فى خدمة الجماهير وتحقيق أملها فى نوابها».

ونرى وصف الدكتور هيكل لليوم الأول من عمر الوزارة التى اشترك فيها فى أغسطس ١٩٨٥ وزيراً للشقافة، وهى وزارة الدكتور على لطفى وهو يروى قصة اشتراكه فى هذه الوزارة إلى أن يصل إلى أداء الوزارة لليمين ويقول:

"وفى صباح اليوم التالى ذهبت ـ مثل كل الزملاء الوزراء ـ لأداء اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية، وكان ذلك فى قصر القبة، وحلفنا اليمين، وصافح الرئيس كلا منا مهنئا ومباركا، ثم أخذت لنا صورة تذكارية مع سيادة الرئيس، وتم عقد اجتماع لمجلس الوزراء الجديد فى القصر برئاسة السيد الرئيس بطبيعة الحال. . وفى هذا اللقاء هنأ سيادته الوزارة الجديدة ودعا لها بالتوفيق».

«وبعد ذلك صافح الرئيس الجميع مودعا إياهم بالسماحة والمودة التي استقبلهم بها».

ويحرص الدكتور هيكل على أن يلخص لنا ما أدلى به من حديث لمساعديه في الوزارة عن فلسفته في العمل الثقافي، ونحن نراه حريصاً على أن يلخص هذه الفلسفة في قوله: "إن الوزارة لا تنتج ثقافة وإنما تتولى توصيل الثقافة"، وهو يوظف معرفته باللغة في تحديد المعنى والتفريق بينه وبين المعنى الشائع:

«وتم عقد الاجتماع في اليوم التالي، وفيه أوضحت للحاضرين أن الثقافة \_ في رأيي \_ قيمة من أعظم القيم الإنسانية، وهذه القيمة تعنى \_

في رأيي أيضا \_ رقى الفكر وسمو الوجدان معا، وسمو الفكر يكون بالعلوم والمعارف والخبرات والتجارب، أما سمو الوجدان فيكون بالدين الصحيح والفن الرفيع والـتقاليـد الساميـة والأخلاق الراقـية. . فالثقافة ليست العلم وحده، كما أنها ليست الفن فحسب، فالذي يتعلم ويقف عند العلم فقط، إنما هو عالم فقط، والذي يزاول الفن ويقف عند الفن وحده إنما هو فنان فحسب، ولا يمكن أن يكون الإنسان مثقفا إلا حين يرتفع فكره بالعلم والمعرفة والخبرة والتجربة من جانب، ويسمو وجدانه بالدين الصحيح والفن الرفيع والتقاليد السامية والأخلاق الراقية من جانب آخر. . وأوضحت كذلك أن عمل وزارة الثقافة هو «التثقيف»، كما أن عمل الوزارة التي تشرف على المدارس والجامعات هو «التعليم»، ومن هنا يمكن أن نسمى وزارتنا «وزارة التشقيف»، لأن هذه الوزارة لا تنتج ثقافة وإنما توصل الروافد التي تصل بالمواطنين إلى أن يكونوا مثقفين، أي متسلحين بهذه القيمة المعنوية الرفيعة وهي قيمة الشقافة. . والوزارة توصل هذه الروافد التي تحقق للمواطنين الرقى الفكرى والسمو الوجداني \_ أي الشقافة \_ عن طريق أدوات وأجهزة ووسائل، منها الكتاب، والمسرح، والسينما، والمعرض، والمتحف، والمحاضرة، والندوة، والتدريب على الإبداع في قصور الشقافة وبيو تها».

ويحرص الدكتور هيكل على أن يتجنب الحديث عن النواحى السلبية التى واجهته فى أثناء عمله كوزير، وهو يكتفى بالتلميح المهذب من قبيل قوله:

"ومن تلك المعوقات، تصادم آراء بعض كبار العاملين في الوزارة، واستناد هذا التصادم في أحيان كثيرة إلى مصالح شخصية بعيدة عن الموضوعية».

ولا ينسى الدكتور هيكل أن يشير إلى الشرف الذى ناله حين اختير مرة بعد أخرى ليكون عضواً فى مجلس الشعب، ومن الجدير بالذكر أنه كان عنضواً فى دورات ١٩٨٤ و١٩٨٠ و١٩٩٠، أى طيلة أحد عنشر عاماً:

"وهكذا أسدى إلى السيد الرئيس هذا التكريم العظيم، الذى توج به ما قدمه إلى من قبل من ألوان التكريم، فقد اختارنى من قبل لأكون على قائمة المرشحين لمجلس الشعب عن محافظة الجيزة، ثم اختارنى وزيرا للثقافة، وفى أثناء الوزارة اختارنى للمرة الثانية لعضوية مجلس الشعب لمحافظة الجيزة فى فصل تشريعى جديد، وبعد خروجى من الوزارة اختارنى عضوا للمرة الثالثة فى مجلس الشعب فى فصل تشريعى ثالث، وكانت هذه العضوية فى تلك المرة بالتعيين، حيث اختارنى سيادته ضمن الأعضاء العشرة الذين يعطيه الدستور حق اختيارهم أعضاء معينين».

(11)

ويبدو أن الدكتور هيكل كان غير متهيب للمواقع التنفيذية التى وصل إليها فى نهاية حياته الوظيفية، وإن كان يعبر فى الوقت ذاته عن اعتذاره المبكر عن قبول وظيفة الإشراف على البرامج الثقافية فى التليفزيون،

وهو يروى أنه قبيل سفره معاراً إلى جامعة في السودان فوجئ بهذا العرض فاعتذر عنه:

"وقبيل السفر بأيام، طلبني بالتليفون مدير مكتب وزير الشقافة والإعلام حينذاك الدكــــور عبــد القــادر حاتــم، وأخبــرني أن الوزير يستدعيني للحضور على وجه السرعة، وحدد لي الساعة الحادية عشرة بمكتب في مبنى التليف زيون، فتخوفت كثيرا، لأن المألوف في تلك السنوات أن المستولين الكبار إذا طلبوا مواطنا على وجه السرعة، أن يكون وراء الأمر شيء يستحق التخوف. . وذهبت إلى لقاء الدكتور حاتم وكلى خشية من أن أكون قد قدمت شيئا مخالفة لسياسة الدولة من خلال برنامـجي «جولة الأدب». . ووصلت إلى مكتب الدكتـور حاتم، فوجدت الرجل ينتظرني بتلهف شديد ويقابلني بترحيب ودود، ثم يثني على ما أقدم في التليفزيون ويمدح وطينيتي وأدبى وثقافتي، ثم يعرض على أن أنقل إلى التليفزيون بصفة نهائية وأشغل درجة أعلى من درجتي في الجامعة، وذلك لكي أشرف على كل البرامج الثقافية والتعليمية، فشكرت الرجل على حسن رأيه، واعتذرت إليه بأنى لا أفضل على الجامعة أي موقع آخر، علاوة على أني قد ارتبطت مع السودان معارا في جامعة الخرطوم، فتأسف الرجل ورجاني ألا أقطع صلتي بالشقافة وبالإعلام في بلدي، وأن أعتبره صديقا شخصيا لي».

П

كما يتحدث الدكتور هيكل أيضا عن اعتذاره عن عدم قبول رئاسة هيئة الكتاب في أثناء توليه عمادة كلية دار العلوم، وكيف أنه بذل جهده

من أجل هذا الاعتذار حتى لجأ إلى سبب نفسى قدره الوزير صاحب العرض أو الرغبة:

"وفى أثناء عملى عميدا لكلية دار العلوم، طلبنى وزير الثقافة حينذاك الأستاذ عبد الحميد رضوان لزيارته فى مكتبه، ثم عرض على أن أتولى منصب رئاسة الهيشة المصرية العامة للكتاب، ولكننى شكرته لثقته فى شخصى، واعتذرت له عن عدم استطاعتى قبول هذا المنصب، لأنى لا أفضل أى منصب على الأستاذية فى الجامعة، وقد أطال ـ رحمه الله ـ فى إلحاحه على وإغرائه لى، وكان مما قاله: إنه أخذ وعدا من رئيس الوزراء حينذاك الدكتور فؤاد محبى الدين بأن تكون درجتى إذا قبلت هذا المنصب درجة ناثب وزير.. ولكنى أصررت على الاعتذار ومضاعفة الشكر.. ولم أجد وسيلة للتخلص من هذا الموقف ـ الذى طال فيه الإلحاح ـ إلا أن أقدم سببا آخر للاعتذار، وهو أنى لا أتحمل عاطفيا أن أجلس على الكرسى الذى كان يجلس عليه صديقى الراحل الشاعر صلاح عبد الصبور، وقلت للرجل ـ وأنا صادق ـ إن هذا شعور إنسانى مشكورا، وودعنى راضيا».

(10)

ويبدو لنا من قراءة هذه المذكرات أن الدكتور هيكل لم يكن معنيا بالظهور والنجومية في حد ذاتهما، وإن كان بحكم إنسانيته لا يمانع في قدر معقول من هذه النجومية، وهو على سبيل المثال يكتفى من الحديث عن تجربته في التليفزيون بفقرة يقول فيها:

«أسند إلى التلفزيون مسئولية برنامج أسبوعى يذاع على القناة الثالثة، التى كانت مختصة بالشقافة الرفيعة في تلك الفترة، وكانت مدة هذا البرنامج ساعة كاملة، وكنت أتولى إعداده وتقديمه، وقد اتخذت له عنوان «جولة الأدب»، وأعطيته شكل المجلة المرئية المسموعة، وكنت أعرض من خلاله أهم فنون الأدب كالشعير والقصة القيصيرة والسيرة الأدبية والقيضية النقدية، كما كنت في كل حلقة أعرف بكتاب وأقدم صاحبه، وأختم الحلقة بالتعريف بأهم أخبار الأدب. وقد استضفت في هذا البرنامج أعلاما كبارا مثل: نجيب محفوظ وزكى نجيب محمود ومحمد فريد أبو حديد ويوسف إدريس. بل إنني استضفت الدكتور طه حسين وأجريت معه حوارا طويلا أذيع مقسما في عدة حلقات، وكان التسجيل قد تم في بيت العميد لصعوبة حضوره هو إلى مبنى التليفزيون».

وفى المقابل نجد الدكتور هيكل فى مذكراته حريصا على التعبير عن سعادته بالمناصب العلمية والأكاديمية التى وصل إليها، وهو يتحدث عن إنجازاته فى هذه الوظائف بقدر كبير من الرضا والسعادة، وهو يحكى الصدفة التى مكنت له من الاختيار مستشارا ثقافيا، وهى مصادفة تنم عن نبل وسمو خلقى تمتع بهما الدكتور عبد القادر القط الذى كان قد صدر له القرار بالتعيين فى هذا المنصب:

«تم اختيارى لشغل منصب مستشار ثقافى للسفارة المصرية فى أسبانيا ومديراً لمعهد الدراسات الإسلامية بمدريد، بناء على تزكية

كريمة من صديقى الدكتور عبدالـقادر القط، الذى حدث أنه كان قد رشح هو لهذا المنصب، بل صدر قرار وزارى باختياره، ثم بدا له أن يسألنى حين التقى بى ذات ليلة فى دار الأدباء، نظرا لخبرتى فى الشئون الأسبانية، فشجعته على قبول الترشيح والإسراع بالسفر إلى مدريد، وحين قال إنه لا يعرف الأسبانية، أجبته بأنه من الممكن التعامل مؤقتا باللغة الأجنبية التى يـجيـدها، والاستعانة على الأسبانية ببعض المساعدين كما فعل بعض الزملاء من قبل، لكنه قال لى إنك الأولى بهذا المنصب، وسأعمل على أن ترشح أنت للسفر إلى مدريد، وحين ألححت عليه أن يحتفظ بالترشيح لنفسه أبدى موافقة وقتية، ثم ذهب فى اليوم التالى إلى وزارة التعليم العالى ـ دون أن أعرف ـ وتنازل لى عن هذا المنصب فى إيثار نادر ووفاء عظيم، وفى سلوك الرجل المثقف عن هذا المتحضر الذى يعرف أين يضع نفسه وأين يضع غيره».

ومما يجدر ذكره أن الدكتور القط والدكتور هيكل كانا قد انتخبا في جلسة واحدة لعضوية مجمع اللغة العربية عام تسعة وتسعين (١٩٩٩)، وصدر القرار الخاص باعتماد انتخابهما، وقد عين لكل منهما الكرسى الذي يشغله بناء علي أقدميات خلو الكراسي وعلى أسبقية الأعضاء الجدد في الفوز، وكان الدكتور هيكل أسبق الأعضاء إلى الفوز فتقرر أن يشغل أقدم الكراسي الخالية وهو كرسي العالم الكبير الدكتور حامد جوهر، وكان من نصيب الدكتور عبد القادر القط أن يشغل كرسي الدكتور إبراهيم مدكور، لكن ترتيباً لاحقاً تم ليكون حديث كل عضو

عن سلفه متفقاً مع تخصصات الأعضاء، وهكذا تنازل الدكتور القط \_ إلى حد ما \_ عن خلافته للدكتور مدكور، وأصبح الدكتور هيكل خلفاً للدكتور مدكور، بينما أصبح الدكتور القط خلفاً للدكتور حسين مؤنس!!

وثمة طرافة ثالثة عن علاقة هذين الرجلين، فقد شاء القدر أن يكونا مرشحين لنيل جائزة الدولة التقديرية في الآداب عن عام ١٩٨٢، ثم شاءت الظروف أن ينالاها معا عن العام التالي عام ١٩٨٣، وقد كان ثالثهما في نوال هذه الجائزة الروائي العظيم الأستاذ يوسف جوهر.

# (17)

ويتحدث الدكتور هيكل في مذكراته عن عمله في أسبانيا وأدائه لهذه الوظيفة العلمية بحب وشغف كبيرين:

... "ومما يسعد من إنجازات جمعية الصداقة المسيحية ـ الإسلامية بالإضافة إلى ذلك، أنها سعت لدى السلطات الأسبانية وبذلت جهودا ضخمة من أجل استعادة جزء من مسجد قرطبة الكبير، الذى كان أكبر المساجد وأقدمها فى العصر الإسلامى فى الأندلس، والذى كان الأسبان قد حولوه إلى كنيسة منذ القرن الثالث عشر بعد سقوط قرطبة سنة قد حولوه إلى كنيسة منذ القرن الثالث عشر بعد سقوط قرطبة سنة ١٢٢٦. وهذا الجزء الذى تمت استعادته قد هيئ منذ أيام المؤتمر لإقامة الصلوات الإسلامية، وكانت أولى الصلوات هى صلاة الجمعة التى أدتها الوفود المشاركة فى المؤتمر، ودوت معها فى آفاق قرطبة آيات القرآن الكريم وتكبيرات المصلين، وازدحمت طرقاتها وأهم

ساحاتها بالمسلمين والمشاركين بالحضور والاستماع من الإخوة المسيحيين».

"ومما يضاعف السعادة بهذا الإنجاز ما تم في أسبانيا بعد انتهاء المؤتمر من تأليف لجنة للعمل على تنفيذ الوصية الخاصة بتنقية الكتب الدراسية مما يسىء إلى الإسلام. . وأعتقد أن هذه اللجنة وصلت في أهدافها إلى قدر عظيم من النجاح».

#### **(17)**

ويروى الدكتور هيكل قصة الفرصة التي أتيحت له ليلقى مجموعة من المحاضرات عن الإسلام في حضور ملكة أسبانيا، وهو فخور بهذا الإنجاز الذي تمثل في ثماني محاضرات أعدها إعداداً جيداً:

"فقد أخبرنى المسئولون فى جمعية ثقافية ترعاها جلالة الملكة أن لجلالتها رغبة فى أن تستمع إلى محاضرات عن الإسلام، وطلب منى هؤلاء المسئولون أن أقوم بإعداد هذه المحاضرات وإلقائها على جمهور مختار تتصدره جلالتها. وأعترف أنى حاولت أول الأمر أن أعتذر عن عدم قبول هذه المهمة نظرا لكون موضوع المحاضرات بالغ الحساسية، فهو عن الإسلام والمستمعون غير مسلمين، بل من الكاثوليك المتشددين، ونظرا كذلك لكون الحديث سيكون فى حضور ملكة، ثم لكون المحاضرات سوف تكون باللغة الأسبانية التى وإن كنت أجيدها منذ أن درست فى أسبانيا، ونلت منها درجة الدكتوراه، إلا أن المحاضرة بها وفى موضوع دينى حساس وبحضور ملكة أمر ليس

بالهين. ولكن المسئولين ألحوا على ـ بل أصروا ـ على أن أقوم بهذه المهمة، فأرجأتهم فترة وجيئزة حتى أعد نفسى وأجمع مادة محاضراتى وأكون مطمئنا تماما إلى قدرتى على أداء مهمتى. وبعد تلك الفترة أخذت في إلقاء محاضراتي التي بدأت يوم ١٦ من شهر فبراير ١٩٧٧، والتي كانت تلقى أسبوعيا في عصر يوم محدد واستمرت نحو ثمانية أسابيع. وأعتقد أنها نالت من النجاح ما يكافئ الاستعداد لها والإخلاص في أدائها».

## (14)

كذلك يروى الدكتور هيكل قصة مشاركته في نشاط من أنشطة الحوار الحضارى الجميل من خلال جمعية إسلامية مسيحية، وذلك من خلال مؤتمر استهدف إنصاف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتصحيح الأخطاء الشائعة عنه في الفكر المسيحي:

«... ومن هنا نشأت فكرة هذا المؤتمر الإسلامي المسيحي الثاني، الذي رأت جمعية الصداقة ـ التي كنت رئيسها المسلم ـ أن يكون موضوعه «التقويم الإيجابي لمحمد وعيسي في المسيحية والإسلام».. وواضح أن الجمعية جعلت الموضوع يشمل سيدنا عيسي عليه السلام إلى جانب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لتسهّل أخذ موافقة السلطات الأسبانية التي لم يكن من السهل أن توافق على عقد مؤتمر على أرض أسبانيا الكاثوليكية، يدور الحديث فيه أساساً حول تمجيد سيدنا محمد وتصويب الأخطاء المتصلة به في الأفكار المسيحية.. وعلى الرغم من جعل الموضوع عن سيدنا محمد والمسيح معا، قد

احتاجت جمعية الصداقة إلى بذل جهود مضنية لدى السلطات الأسبانية الرسمية والدينية، حتى تمت الموافقة على عقد هذا المؤتمر.. وقد بدأت أعمال المؤتمر يوم ٢١ من شهر مارس ١٩٧٧، حيث أقيم حفل الافتتاح بقصر الملوك في قرطبة، ثم نُقلت الجلسات إلى قاعة مجلس المحافظة، حيث كانت تعقد تلك الجلسات صباحا ومساء حتى يوم ٢٨ من الشهر نفسه. كما كان يُلقى في الصباح بحثان ومثلهما في المساء، ومع مراعاة أن يكون الحديث تبادليا، يبدأ بأحد العلماء المسلمين ثم يثني بأحد المفكرين المسيحيين. . وكانت البحوث والدراسات في معظمها تتجه نحو غاية واحدة هي إنصاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتصحيح الأخطاء المتصلة به في الفكر المسيحي. . لذا كان المتحدثون غير المسلمين قد اختيروا بشكل جيد من العلماء الغربيين المنصفين، الذين يجنحون إلى الحق ويقدرون نبى الإسلام حق قدره، حتى ولو كانوا غير مسلمين، وذلك من منطلق سيرة الرسول العطرة ونضاله الإنساني الرائع، الذي قدم فيه للإنسانية قيما نهضت بها وأنارت طريقها وصححت مسيرتها. . وكان من أهم الموضوعات التي عالجها المفكرون المسيحيون في إنصاف للنبي وثناء عليه: «محمد مثال ونموذج للفضائل» و «محمد الرجل التاريخي وقيمه» و «اعتراضات تقليدية مسيحية ضد محمد وتقييمها». . وقد تبارى علماء مسيحيون أجلاء \_ من خلال هذه الموضوعات \_ في تفنيد ما شاب سيرة النبي عليه السلام في الفكر المسيحي من أخطاء، وقال بعضهم كلاما لا يقل عن كلام أشد المسلمين حبا لمحمد وإعجابا به وتقديرا له. . وكان من أحسن ما قيل من جانب الإخوة المسيحيين، ما قاله الأسقف «ترانكون» أسقف مدريد وكبير رجال الدين المسيحى في أسبانيا، الذي أوضح أن المجمع الفاتيكاني الثاني قد قرر احترام الإسلام، كدين يدعو إلى الإيمان ويقاوم الإلحاد والوثنية، وبيَّن أنه من المنطقي احترام محمد الذي بشر بهذا الإسلام، والذي بث قيمه ومازال يبشها في الناس. وركز الأسقف "ترانكون" على قيمتى التوحيد والعدالة من بين القيم الجليلة التي أرساها محمد صلوات الله وسلامه عليه. وكان مما قاله عن محمد بشأنهما: "أما إيمانه بالله الأوحد فهو سمة رسالته وحياته. إنها أهم عقيدة تركها لأمته. بيد أني أود أن أخص بالذكر دعوته إلى مساواة الناس رجالا ونساء، وإلى تحقيق العدالة بينهم. . إن كل تعليم ميحة (نبوية) لا نستطيع خنقها في أيامنا". وأظنها أول مرة في التاريخ المسيحى يصف يها أحد كبار رجال الكنيسة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها "صيحة نبوية".

«وكما حدث في المؤتمر الإسلامي ـ المسيحي الأول الذي عقد في قرطبة سنة ١٩٧٤، فقد أدت الوفود المشاركة في المؤتمر صلاة الجمعة بمسجد قرطبة الكبير، أو بتعبير أدق في الجزء الذي نجحنا في اقتطاعه وإعادته مسجدا من هذا الأثر التاريخي العزيز الذي كان الأسبان قد حولوه إلى كنيسة منذ سقوط قرطبة في القرن الثالث عشر عام ١٢٢٦».

ولا يفوت الدكتور هيكل بعد الحديث عن كل هذا النجاح أن يشير إلى مدى جمود الفكر الرسمى المصرى في التعامل مع مثل هذه الجهود الدينامية:

«... ومع كل هذا التوفيق مازال يثير عجبى رفض المستولين بمصر المشاركة رسميا في هذا المؤتمر في الساعات الأخيرة، وقد تغاضيت عن هذا الرفض وشاركت في الموتمر على مسئوليتي، وكونت وفدا مصريا من بعض المبعوثين المصريين وبعض رجال السفارة المتطوعين، ومثلنا بلدنا فيما أعتقد خير تمثيل. فلم يكن من المعقول أن تشارك مصر في المؤتمر الأول بوفد على مستوى عال يرأسه نائب رئيس الوزراء، ثم ترفض الاشتراك في المؤتمر ومَنْ شاركوا فيه، خاصة أن الرئيس موقفنا أمام مَنْ نظموا هذا المؤتمر ومَنْ شاركوا فيه، خاصة أن الرئيس المسلم للجمعية المنظمة لهذا المؤتمر هو المستشار الثقافي المصرى. ومما ضاعف من عجبي أني حين سألت في مصر بعد ذلك عن سبب رفض الاشتراك في المؤتمر رسميا، قيل لي إن بعض الشيوخ الرسميين رفض الاشتراك في المؤتمر ، لأن هذه المؤتمرات في نظرهم من الأمور المريبة، وأن البعد عنها أفضل».

# (14)

على هذا النحو نرى حديث الدكتور هيكل عن فترة من فترات عطائه خارج وطنه، قدر له فيها أن يؤدى دوراً من أهم الأدوار الشقافية والحضارية لوطنه، وبنفس القدر من الحب والسعادة بما حقق من إنجاز يتحدث الدكتور هيكل عن عمله كعميد لكلية دار العلوم، وإن كان يبدو وكأنه قد شغلته الشئون الإدارية المعتادة في العصر الذي عمل فيه عميداً، ومع هذا فإنه لا ينسى أن يشير إلى أن الكلية قد انتقلت إلى مبناها الجديد في عهده:

«وقد أعانني الله في أثناء عملي عميدا على أن أبذل أقصى ما أستطيع من أجل النهوض بكليتي العزيزة مبنى ومعنى. . أما السمبني فكان هو المبنى الجديد الذي انتقلت إليه الكلية في الحرم الجامعي قبل أن أشغل العمادة بعام، وكان المبنى حين أسندت إلى العمادة محتاجا إلى إكمال التأثيث والتحهيز، حتى يكون لائقا بكلية عريقة تضم أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة، وتقوم بـرسالة علميـة وثقافيـة ووطنية وعربية وإسلامية جليلة . . وأما المعنى فقد اجتهدت في أن أنهض بالأداء الدراسي والمستوى العلمي في الكلية، مستعينا بكفاءة الزملاء أعضاء هيئة التدريس في تخصصهم، وحبهم الشديد لكليتهم . . وإلى جانب ذلك حاولت أن أحقق رغبات الزملاء في الإعارات والزيارات العلمية لجامعات عربية أو أجنبية، وذلك لإيماني الشديد بأن هؤلاء الزملاء يؤدون رسالة علمية جليلة، حيث يذهبون ويفيدون غيرهم قبل أن يفيدوا أنفسهم حيث يتوجهون، وقد كنت أستعين على تحقيق رغبات الزملاء بالأستاذ الدكتور حسن حمدى، الذي كان كثيرا ما يتعامل مع القوانين واللواتح بروحها ولا يتجمد أمام نصوصها، ومن هنا كان يخالف \_ في الظاهر \_ بعض النصوص اللائحية التي تحول دون إعارة أستاذ، وتتم هذه المخالفة الشكلية رعاية لمصلحة تفوق كثيرا نص اللائحة، وتعود بالخير على الوطن والعلم والبلد الشقيق أو الصديق الذي سيعار إليه المرشح للإعارة أو المطلوب للزيارة».

ولا يفوت الدكتور هيكل أن ينتبه إلى حقيقة ما تجلبه المناصب الإدارية من سوء العلاقة مع بعض الأصدقاء الذين يتعشمون في العميد ويظنونه لابد أن يجيب كل طلباتهم:

"ولكنى حزنت كثيرا أيضا لأنى خسرت بعض الأصدقاء من العاملين بها.. ويبدو أن هذه طبيعة الأمور، فمن يشغل منصبا قياديا يصطدم رغم أنف ببعض الرغبات الخاصة التى قد لا تتفق مع المصلحة العامة، بل قد لا تتفق مع القوانين واللوائح، ولا يمكن تطويع هذه أو تلك لتحقيق هذه المصلحة الخاصة، وهنا يضطر شاغل المنصب القيادى إلى تغليب المصلحة العامة، ويتمسك بالقانون واللائحة، فيسبب هذا غضب بعض أصحاب الرغبات، وتكون النتيجة شرخا فى العلاقات، وقد يتسع الشرخ فيكون هوة ومقاطعة.. فالذى يتولى العمادة مشلا وهو صديق لكل الزمادي والعاملين معه، يخرج منها وقد فقد نسبة من صداقة هؤلاء الزملاء والعاملين.. وهذا من تكاليف المنصب الباهظة المسببة للعذاب، والتي يجب أن يضعها أى مسئول فى الحساب».

**(Y·)** 

ويتحدث الدكتور هيكل بقدر من التفصيل عن تجربته في العمل نائبا لرئيس الجامعة في الفيوم، ونحن نراه فخوراً بكل ما أنجزه وبكل ما حاول أن ينجز، ونراه وقد خرج بإنجازاته إلى رحابة الفكر الجامعي المستوعب لضرورة وجود كليات من قبيل كليات الخدمة الاجتماعية والهندسة. . إلخ:

"بذلت جهدا لإتمام كلية الخدمة الاجتماعية، وللبدء في إنشاء كلية الهندسة، وذللت صعوبات ومعوقات كثيرة كانت تحول دون البدء في تشييد ما تحتاجه الجامعة من مبان جديدة، وكانت إحدى هذه المعوقات والعقبات من جانب هيئة الآثار، التي كانت تحرص ـ ولها الحق ـ على الا تتم المباني فوق أرض يحتمل وجود آثار تحتها، لذا لم يكن في استطاعة الجامعة أن تحفر شبرا ولا أن تضع طوبة قبل موافقة هيئة الآثار، وكانت هيئة الآثار بدورها تحتاج إلى أن تختبر الأرض وتقوم بحفائر وتدرس الموقع قبل الإذن للجامعة بالبناء عليه. . وقد كان إنجاز ما تريده هيئة الآثار محتاجا إلى وقت طويل قد يصل إلى سنوات، وقد لا يتم أبدا. . ولكني سعيت ما استطعت لإنجاز ذلك كله في وقت قياسي، واستعنت بصلتي الشخصية بالمسئول الأول عن الآثار حينذاك الدكتور أحمد قدري».

# **(۲1)**

ويبدو الدكتور أحمد هيكل حريصا أشد الحرص على الحديث عن العوامل الكفيلة بتكوين النشء على نحو أفضل، وهو لهذا يتحدث عن العوامل التي مكنته من أن ينمى التهذيب والصقل في شخصيته على النحو الذي صارت إليه، فهو يتحدث في مرحلة مبكرة من المذكرات عن أثر الرياضة في شخصيته وتهذيبها:

«ولا أنسى أنى تعلمت من خلال الاتصال بجمعية الشبان المسلمين بالزقازيق، بعض السلوكيات المتحضرة الحميدة وبصفة خاصة عن طريق الرياضة، التي كنت أمارس منها لعبة كرة الطاولة، التي تعود

لسانى عن طريقها على قبول: «آسف» إذا ما أخطأت، وذلك لكثرة ترديد هذه العبارة المهذبة بين اللاعبين إذا ما ندت الكرة عن مكانها الصحيح، وهم يتقاذفونها بالمضارب».

كما يتحدث الدكتور هيكل عن إحساسه بجدية السباب الأوروبى حين أتيح له أن يزاملهم في الجامعة الأسبانية، ونرى في هذا الحديث صورة الإنسان الجاد الذي يرى الجدية في جهود الآخرين ويدركها، ولا يقف عند حدود التفكير في العبث أو المجون:

«كان الطلاب في وقت فراغهم بين المحاضرات يذهبون إلى المقصف فيشربون ويمرحون، حتى إذا ما دخلوا قاعة المحاضرة ودخل عليهم الأستاذ، هبوا واقفين في إجلال واحترام، ثم جلسوا هادئين يتابعونه وكأنهم يتعبدون، وهم الذين كانوا في المقصف من قليل يمرحون وأحيان يشربون».

П

كذلك يتحدث الدكتور هيكل بدقة وامتنان عن الأثر الإيجابي الذي لعبه المجتمع الأسباني في صقل شخصيته وتكوينها في مرحلة النضج العلمي:

«وبالإضافة إلى هذه الرواف الأدبية والفنية، كانت هناك الروافد الاجتماعية التي أثرت في شخصيتي تأثيرا كبيرا. فحياتي مع الأسرة

الأسبانية، واختلاطى بالمجتمع الأسبانى فى الجامعة، بصرنى بالكثير من التقاليد الطيبة، وأوقفنى على العديد من السلوكيات المهذبة».

\_

ويقدم الدكتور هيكل ملامح التكوين الفنى الذى قدر له أن يحظى به فى أثناء دراسته فى أسبانيا، سواء فى ذلك الموسيقى والفن التشكيلى والمسرح والشعر:

«انجيذبت أكشر إلى الموسيقي الأندلسية والغناء الأندلسي (الفلامنكو)، وذلك لما يفيض به من شجن يشبه فيه الموَّال المصرى. . واتصلت أيضا بالفن التشكيلي، وأعجبت ببيكاسو وسلفادور دالي ومن قبلهما بجويا، وكنت كثير الريارة لمتحف «البرادو» بمدريد، أحد أكبر المتاحف العالمية للفنون التشكيلية . . وصحبت بعض زملاء البعثة \_ الذين يتخصصون في الفنون \_ إلى أكاديمية «سان فرناندو» بعض المرات، وعرفت عن طريقهم الكشير عن أصول هذا الفن ومذاهبه وأسراره. . أما المسرح فقد كان من أهم اهتماماتي، وقد حضرت كثيرا من العروض المسرحية ذات المستوى الرفيع، كمسرحية «دون خوان» التي كانت تقدم سنويا في موسم محدد، كما أعجبت بالمسرح الغنائي والاستعراضي الراقي، الذي كان ضمن فقراته في كثير من الأحيان فقرة يُلقى فيها بعض الشعر الجيد مصحوبا بنغمات «الجيتار». . وبمناسبة الشعر، قد رأيت كثيرا جدا من الأسبان يعشقون ويحفظون مختارات من روائعه، يستوى في ذلك المثقفون والناس العاديون، وقد ساعد على ذلك هذا التقليد الحميد من تقاليد المسرح الغنائي والاستعراضي، الذي كشيرا ما يجعل فقرة الشعر إحدى الفقرات الرئيسية في العروض المسرحية».

#### **(YY)**

ونأتى إلى علاقة الدكتور هيكل بالمرأة ونراه أحرص ما يكون على أن يتنبع مسار هذه العلاقة على مدى سنوات عمره، فهو يحكى انطباعاته الأولى تجاه مدرسة في المدرسة الأهلية الصغيرة فيقول:

«وأبرز ما فى هذه الصورة الثانية (التي تحتفظ بها ذاكرته)، تلك المدرسة الجميلة ذات الشعر الفاحم الطويل المسترسل، وقد أخذتنى من يد والدى ورفعتنى عن الأرض، واحتضنتنى فى حنان ظللت أحس بدفئه لسنوات طوال».

وهو بعد سنوات طوال يعترف بأنه قد عرف الراحة العاطفية في أثناء دراسته في أسبانيا:

«أما الراحة العاطفية فقد حققها ما لاقيت من تجاوب عاطفى رفيع ممن نبض بحبهم قلبى فى تلك السنوات التى سعدت بالعواطف النبيلة البريئة من النزوات».

كما يعــترف الدكتور هيكل ضــمنا أنه ضحى بالحب الذى تمكن من قلبه في أسبانيا من أجل أن يحيا حياة متوافــقة مع أهله في مصر، وهو

يشير إلى أن هذه التضحية لم تأت إلا بعد ثلاث سنوات من التفكير الصعب، وهي محنة عاطفية لاشك فيها، كما أن حديث الدكتور هيكل عنها يمثل شجاعة أدبية متناهية:

"كان قد أتيح لى وأنا أدرس فى أسبانيا أن أرى فتاة أسبانية ـ وعرفتها عن قرب ـ ووجـدت أنها يمكن أن تكون زوجـة لى، ولكنى عدت إلى مصر دون أن أتقـدم إلى أهلها أو أن أرتبط بها، وذلك لعـدم إمكانى الزواج وأنا طالب، ثم لعـدم رضـاى عن أن أتزوج بأجنبية دون رضـا أسرتى. . وظـللت ثلاث سنوات فى حيـرة . وأخيـرا حسـمت الأمر برفض فكرة الزواج من أسـبانيـة ، لأنهـا ستكون غـريبة على الأسـرة ، ومسببة لعدم التواصـل الحميم بينى وبين أهلى ، نظرا لاختلاف العادات والتـقاليـد ، وقبل ذلك نظرا لاخـتلاف الدين واللغـة . . وأعتـرف أننى تألمت بمشـاعرى لاتخاذ هذا القـرار ، ولكننى اقتنعت وحسـمت الأمر بعقلى » .

ويحدثنا الدكتور هيكل عن أن زواجه من إحدى تلميذاته كان بمثابة خطوة رائدة في ذلك الوقت، وأن هذه الخطوة التي أقدم عليها في شجاعة قد مكنت للاحقين به أن يخطوا نفس الخطوة في ثقة وهدوء:

«كنت أول عضو هيئة تدريس فى دار العلوم يتزوج بمن كانت تلميذة له فى نفس الكلية. . وكان هذا فى تلك السنوات من الأمور الحساسة التى تثير تداعيات عند البعض، وتسبب بعض الحرج لى رغما عنى . .

وقد واجهت هذا بشجاعة ولم ألق بالا إلا لثقتى من نبل مقصدى وإيمانى بصحة مسلكى، والعمل على الظفر بمن اختارها قلبى. . وهكذا فتحت الطريق لكثيرين غيرى اقترنوا بعدى بمن كن تلميذات فى الكلية، وسعدوا بزيجاتِ موفقة دون أن يواجهوا ما واجهته فى أول التجربة».

## (77)

ويحرص الدكتور أحمد هيكل على أن يضمن هذه المذكرات كل ما يدل على أنه كان منتبها إلى مكانة العلم والعلماء في المجتمع، وهو يحكى على سبيل المثال عن الفارق بين أهل الريف وأهل الزقازيق في معاملتهم لطلاب العلم الأزهريين:

«... والذى رأيته من هؤلاء القرويين الطيبين كان يعوض بعض الشيء ما كنت ألاقيه من أبناء البلد الطائشين المتطرفين. فقد كان الرجل الريفي إذا أقبل نحوى في الطريق قُرب المعهد نزل عن ركوبته، ومر بي ملقيا السلام والتحية، ثم عاد إلى ركوبته فامتطاها ومضى. وقد كان يبهرني هذا السلوك الراقي من هؤلاء الريفيين الطيبين، على حين كان يقهرني ذاك السلوك المتدنى من أولئك الحضريين العابثين».

П

كذلك يشير الدكتور أحمد هيكل إلى مدى المساعدة المعنوية التى حصل عليها من خلال حب طلبة كلية دار العلوم له حين كان فى أولى سنوات الوظيفة الأكاديمية ناشئا صغير السن إذا ما قورن بزملائه من قدامى أعضاء هيئة التدريس:

«فعلى الرغم من أن كثيرين منهم كانوا أصدقائى، وعلى الرغم من أن بعضهم ـ ممن تخلفوا ـ كانوا من قبل زملائى، وعلى الرغم من أن طلاب دار العلوم لم يروا قبلى واحدا فى سنى يقف موقف المعلم لهم، ويعتلى المنصة ليحاضرهم، على الرغم من كل ذلك كان موقفهم فى غاية الالتزام والجدية، بل كان المثل الرفيع فى استقامة السلوك والروح الجامعية. . فقد عاملونى باحترام كامل، وأصغوا إلى بهدوء شامل، وأحسست أنهم وجدوا فى نجاح تجربتى إفساحا للطريق أمام آمالهم، حيث تطلع كثيرون منهم إلى أن ينالوا من النجاح ما نلت، وأن يحققوا من الأمال ما حققت، ونتيجة لهذا التأسى وانفتاح الأمل أمام الطلاب بسبب نجاح تجربتى، نال ثلاثة فى السنة التالية تقدير ممتاز، وكان من بينهم صديقى عبد الحكيم بلبع، الذى تقوت صلتى به منذ والمع أعضاء هيئة التدريس بالكلية».

# (37)

ولا تخلو مذكرات الدكتور أحمد هيكل من الحديث عما عاناه من الإحساس بكثير من الفروق بين النظافة الأسبانية المتبدية في كل ركن وما تعانى منه حياتنا في القاهرة من نقص للنظافة والنظام والإحساس بالجمال، ويكفى في هذا السبيل أن نشير إلى مثلين في المسكن والمواصلات:

«وركبت القطار عائدا إلى أهلى، وكانوا قد استأجروا ـ بمناسبة قدومي ـ مسكنا جديدا أوسع وأرقى من المسكن الذي كنا فيه، وظنوا

أنهم سيسعدوننى بهذا المسكن الجديد، لكنهم فى الحقيقة لم يستطيعوا، لأن هذا المسكن قد أثار فى الوانا من الضيق والألم والشعور العميق بالمفارقة. فالمسكن فى حارة متفرعة من شارع زين العابدين المحاور لمسجد السيدة زينب، والذاهب إليه يخوض زحاما كثيفا ويشم رواثح دكاكين الدقاقين والعطارين المشبعة بالتوابل المهيجة للحساسية والمسببة لضيق الصدر عند من لا يألفونها، فقارنت ـ رغما عنى ـ بين الشارع الذى كان به مسكنى وأنا غريب، وهذا الشارع الذى سأعيش فيه فى القاهرة وأنا مواطن، وقارنت أكثر بين مسكنى الفاخر نسبيا فى العاصمة الأسبانية الذى به كل الأدوات الحديثة، وبين مسكنى المتواضع فى العاصمة المصرية والذى لا يزال يستخدم الأدوات التقليدية. كل هذا بالإضافة إلى الهدوء وروعة المنظر هناك، والصخب والتلوث السمعى والبصرى هنا. . لكننى كتمت ضيقى وأخفيت ـ ما استطعت ـ شعورى، وحملت نفسى على الابتسام واصطناع الرضا».

ويتحدث الدكتور أحمد هيكل أيضا عن معاناته وهو عضو في هيئة التدريس من ركوب المواصلات العامة وما كانت المواصلات نفسها تعانى منه في هذه الفترة، ونحن نرى حديثه عفيفاً لطيفاً يجنح إلى تسجيل الواقع بأكثر العبارات تهذيبا فحسب:

«... وأذكر أننى كنت أذهب إلى شبرا وإلى مصر الجديدة في أوتوبيس أركبه من ميدان التحرير، حيث لم تكن لدى عربة، ولم يكن

فى استطاعتى أن أؤجر سيارة «تاكسى» إلى هذه المسافة الطويلة.. ولقد عانيت كثيرا من ركوب الأتوبيسات، وكثيرا ما كنت أذهب إلى شبرا أو إلى مصر الجديدة واقفا بجوار السائق، حيث كنت أقاسى من الحرارة المنبعثة من آلات السيارة، بالإضافة إلى ما يخنق الصدر من أنفاس الركاب، وما يثير العرق من حرارة الجو.. ولكنى على كل حال كنت راضيا أو مضطرا إلى أن أرضى، لأنى سوف أزيد دخلى بحيث أفى باحتياجاتى بفضل ما أحصل عليه من مكافآت عن محاضراتى لطلبة الأداب بشبرا، ولطالبات كلية البنات بمصر الجديدة، حيث كان راتب المدرس فى تلك السنوات لا يزيد كثيرا على أربعين جنيها».

# (40)

ونأتى إلى الحديث عن العوامل التى هيأت للدكتور أحمد هيكل التفوق البارز في مراحل حياته المتوالية، وهو يشير إلى مدى الجد الذى كان يأخذ به نفسه من أجل تحقيق هذا التفوق، وهو يتحدث عن التجربة النفسية أو الشعورية التى مر بها قبل امتحان الليسانس فيقول:

«... وقد ختمت تلك المرحلة ختاما رائعا بفضل الإيمان والإصرار وروح التحدى، وقبل كل ذلك بفضل الله الذى بغير توفيقه لا شيء يجدى.. وذلك أننى كنت أجلس مع بعض الزملاء قبل امتحان الليسانس بنحو شهر، وأدرنا الحديث حول مَنْ سيكون الأول في هذا الامتحان، فقال أحد الزملاء: فلان، وذكر زميلا، وقال ثان: بل فلان، وسمى زميلا آخر، وقال ثالث: لا هذا ولا ذاك، بل فلان وعين زميلا

غير السابقين، كل هذا ولم يذكر أحد اسمى، فاستفزنى ذلك الموقف وثرت \_ فى داخلى \_ لكرامتى، وقلت للزملاء: «أراكم تتجاوزوننى وتذكرون زملاء غيرى ولا تشعرون أنكم تبخسوننى قدرى. إننى سوف أكون أول فرقتنا \_ إن شاء الله \_ هذا العام، وسوف تتحققون وتخيب منكم الظنون»، فأخذ بعضهم يتعلل بأنهم لم يتوقعوا لى الأولية لأنى شاعر، ولأنى مسغول أكثر بالأدب ومهتم أشد بالندوات والمناظرات، فقلت: «ومع ذلك سأكون الأول \_ إن شاء الله \_ هذا العام، وسوف تتحققون وتأتى النتيجة على غير ما تتوقعون». . وانصرفوا بين مصدق ومكذب ومتردد، وانصرفت وقد ملأت روح التحدى كيانى كله، واستعددت للامتحان كأحسن ما يكون الاستعداد، وفي تقديرى أنى سأحقق حلمى فى الأولية، وأمهد بذلك لمستقبلى فى الأستاذية الجامعية، ودخلت ذاك الامتحان العسير، الذى كان يتم كل يوم فى مادتين، ولا يعطى الطلاب فرصة كافية للمراجعة بين امتحان فى مادة

لعلنا لسنا بحاجة إلى أن نذكر القارئ بأن الدكتور هيكل حقق الأولية على دفعته في الليسانس، وكان أول تلك الدفعة التي كانت بمثابة أولى دفعات دار العلوم بعد تحولها إلى كلية.

0

ولعل أكثر ما يدل القارئ على حب هذا الرجل للكمال والتفوق والتميز هو حرصه على الإفادة من الفرصة التي تتاح لأعضاء هيئة

التدريس بالابتعاث مرة أخرى وهم أعضاء هيئة تدريس للخارج فيما يسمى ببعثات ما بعد الدكتوراه، وقد انتظم صاحب المذكرات وهو أستاذ مساعد في بعثة إلى انجلترا كي يستزيد من معرقته باللغة الإنجليزية، وهو يتحدث عن هذا الموقف الذي وضع فيه نفسه بإرادته مفصلا الحديث عن نفس منهج الجد الذي ظل ملتزما به في حياته:

«... وبدأت في لندن حياة طالب علم من جديد، أجلس في مقاعد الطلاب في القاعات الجامعية التي أحضر بها ما اخترت من محاضرات، بعد أن كنت في مصر أستاذا مساعدا أجلس في المنصة ويتلقى عنى المئات من الطلاب والطالبات. وكنت أتردد في لندن بين مدرسة الدراسات الشرقية بالجامعة لأستمع إلى ما يقوله بعض المستشرقين عن الأدب العربي، وبين بعض المدرجات الجامعية لأتعرف على ما يقوله بعض الأساتذة الإنجليز من محاضرات عن الأدب الإنجليزي».

П

ولا يفوت الدكتور أحمد هيكل أن يتحدث عن معاناته النفسية في تلك الفترة وقد أصبحت له أسرة وأبناء:

«وهكذا أمضيت العمام الدراسى فى لندن مثقلا أستشعر الوحدة فى أكثر الأحيان، حتى انتهى بى الأمر فى الأسابيع الأخيرة إلى لون من الاكتئاب الذى جعلنى أسعى إلى الطبيب المختص فأعطانى بعض الدواء المهدئ ونصحنى بأن أشغل نفسى \_ فيما بقى لى فى لندن من أسابيع \_ بأن أشترى لزوجتى وأولادى الهدايا التى أعود بها إليهم، حتى أعيش نفسيا فى إطار مسعد بهم، رغم البعد الشديد عنهم».

وقبل هذا كله يشير الدكتور أحمد هيكل إلى جوهر فلسفة جديدة اكتشفها في بداية حياته وهي أن المتوريط قد يكون سببا من أسباب النجاح، وهو يحكى عن التوريط الذي وضعه فيه أخوه الحبيب حلمي بعد ظهور نتيجة امتحان الفرقة الأولى من معهد الزقازيق الديني:

"وهكذا مر العام الأول في معهد الزقازيق بسلام رغم المشبطات والهموم الجسام، وفرحت الأسرة خاصة أبي الذي عمل الكثير لترضيتي، ووزع أخي المرطبات على أهل الشارع ابتهاجا بنهاحي واعتذارا عما فرط منه قبل ذلك نحوى. . بل بالغ أخي فأخبر المعارف والجيران أني أول الناجيين، فكان ذلك "توريطا" لي، حيث لقيت تهاني كثيرين مشفوعة بوجوب الحفاظ على الأولية . . وهكذا أصبحت أمام نفسي وأمام الناس مستولا عن النجاح دائما، بل عن الحصول على التفوق فيما يأتي من الأعوام . . ومن يومها آمنت أن من بين أسباب النجاح "التوريط"، أو وضع الإنسان أمام أمر يعيبه أن يتراجع عنه أو يفرط فيه . كما آمنت أن بث الثقة في الناشئ - فيما يتصل بقدراته يفرط فيه . كما آمنت أن بث الثقة في الناشئ - فيما يتصل بقدراته وسلوكياته ـ يعينه كثيرا على أن يكون عند حسن ظن مَنْ وثقوا به وعقدوا الأمل عليه . . وقبل ذلك كله آمنت بأن التحدي يثير داخل الإنسان قوى كامنة تتغلب على الصعاب وتحقق بعيد الرغاب".

П

بل إن الدكتور هيكل يشير إلى أن صعوبة اللوائح وقسوتها قد تكون سببا من الأسباب الدافعة إلى التفوق والالتزام، ويشير إلى لائحة دار العلوم الصعبة، وهي إشارة مهمة لتاريخنا العلمي ترينا كيف كان الجد الصارم هو المسيطر على بعض معاهدنا الجامعية في فسترة من الفترات التي أتاحت لنا مجموعة من أكفأ رجال التربية والتعليم وأبقاهم أثراً في نفوس جيلي والأجيال السابقة:

«. . . على أن أشد ما كان يقلقنا في أول التحساقنا بدار العلوم، هو تلك اللائحة القاسية التي سببت للكثيرين رعبا شديدا، بل جسدت تهديدا مزعجا، واحتاجت إلى أعصاب حديدية للتعامل معها والرضوخ لمقتضياتها. . فقد كان الرسوب في السنة الأولى يؤدي إلى الفصل، فلا إعادة لطالب يرسب في تلك السنة، وكان الرسوب يتحقق ولو في مادة واحدة، كذلك كان الرسوب بعد السنة الأولى تفرضه مادة مفردة لم ينل فيها الطالب النهاية الصغرى التي كانت ستين في المائة للعلوم العربية والإسلامية، وخمسين في المائة لباقي المواد. فرسوب الطالب في مادة واحدة \_ أيا كانت \_ يسبب إعادة السنة الدراسية كلها في جميع المواد، حتى ولو كان الراسب في تلك المادة الواحدة قد نال في المواد الأخرى أعلى الدرجات. . وبعد تحريم الرسوب في السنة الأولى، ثم فرض إعادة السنة في كل المواد بسبب الرسوب ولو في مادة واحدة، يأتي خطر آخر، وهو عدم إباحة الرسوب أكثر من مرة في الكلية، فمن أعاد الدراسة في سنة لرسوبه ولو في مادة، يفصل إذا تكرر هذا الرسوب في أية سنة بعد ذلك. . وهكذا كنا يقال لنا: «إنكم مكتوبون في دار العلوم بالقلم الرصاص»، وهكذا أيضا كنا نعيش في السنوات الأخرى مستشعرين الخوف، حيث يمكن أن يعيد الواحد منا السنة كلها لرسوبه فى مادة واحدة، وحيث يمكن أن يتم الفصل ولو فى السنة النهائية للرسوب للمرة الثانية بعد أن حدث فى عام سابق للمرة الأولى».

(YY)

ورغم هذا التفوق كله فإن الدكتور هيكل حريص على أن يروى بكل صراحة أن نفسه حدثته في مرحلة مبكرة بتغيير المسار وترك التعليم الأزهرى كلية إلى الالتحاق بدراسة عسكرية متوسطة تؤهل لأن يتلى صاحبها وظيفة في سلك الكتّاب العسكريين، وذلك حتى يريح نفسه من الجد والاجتهاد اللذين يتطلبهما التعليم الأزهرى القاسى:

«فكرت بعد نيل الشهادة الابتدائية في البحث عن طريق غير طريق إتمام الدراسة الأزهرية الطويلة المرهقة... وكنت قد قرأت في الصحف أن الجيش قد فتح مدرسة تسمى «مدرسة الكتّاب العسكريين»، وأن هذه المدرسة تقبل حملة بعض الشهادات، ومنها الابتدائية الأزهرية، فرجوت والدى وأخى أن يسمحا لى بالتقدم إلى هذه المدرسة، فرفضا، أولا، رغبة في أن أتم حتى النهاية دراستى التى أنهيت منها المرحلة الابتدائية، ولكن بعد إلحاحى وكثرة رجائي سمحا لى على مضض بأن أجرب حظى.. وتقدمت إلى المدرسة وذهبت إلى المعسكر الخاص بالمتقدمين في العباسية، وبت في هذا المعسكر ليلة انتظارا للكشف بالمتقدمين في العباسية، وبت في هذا المعسكر ليلة انتظارا للكشف الطبى والاختبارات المطلوبة في اليوم التالى.. وشاء الله أن أرسب في اختبار النظر، وعدت إلى أهلى بقلب منكسر، ولكنهم لم يحزنوا مثلى، بل فرحوا بنجاتي وعودتي، وشكروا الله أن أقال عثرتي».

ثم يردف الدكتور هيكل بقوله:

«وشاء الله أن أواصل الدراسة في المرحلة الثانوية، بعد أن أخفقت \_ إخفاقا أحمد الله عليه \_ في الالتحاق بمدرسة متواضعة عسكرية».

#### (YA)

وبالإضافة إلى هذا كله يتضح نبل الدكتور هيكل ووفاؤه في حرصه على إثبات حديثه المتكرر عن أثر الصداقات على نجاحه على مدى مراحل حياته:

"وكان أول مَنْ عرفت من هؤلاء إبراهيم السروجي، وهو شبه أسطورة من أساطير زماننا، وقلما يتكرر في عالمنا، فهو إنسان لم يتعلم في مدرسة، كما أنه من أسرة تعمل في صناعة السروج، وقد نشأ على حرفة الأسرة، ولكنه استطاع أن يعلم نفسه، ووصل في ذلك إلى حد قراءة الفلسفة والاجتماع والاقتصاد والأدب والنقد، وكان يرى بالنهار جالسا بجلباب أمام "محله" يصنع السروج ويتعامل مع الصناع وسائقي العربات وراكبي الدواب، شم يرى في المساء وقد ارتدى حلة أنيقة سوداء، وخالط طائفة من المثقفين، أو برز بين مجموعة من المتعلمين يحاورهم وكثيرا ما يفحمهم. ثم عرفت بعد السروجي مرسى جميل عيزيز، الذي اكتفى بإتمام الدراسة الثانوية المدنية، وتفرغ للأدب والفن . وكان هذان الصديقان النواة الأولى لتلك المجموعة الأدبية والفن . وكان هذان الصديقان النواة الأولى لتلك المجموعة الأدبية من أبرز أعضائها الأديب إبراهيم الترزي، والشاعر محمد العلائي،

والشاعر إبراهيم شاهين، والشاعر أحمد مخيمر، والشاعر صلاح عبد الصبور، الذي كان أكثرهم تجديدا، والذي سمى هذه المجموعة في بعض كتاباته باسم «أصدقاء الضحك القديم».

ويشير إلى فضل أحد زملائه في تعريفه بصالون الأستاذ الكبير عباس العقاد:

«ففى هذه المرحلة عرقت «صالون العقاد» ويرجع الفضل فى هذا إلى زميل لى من الزقازيق لحق بى فى دار العلوم، وهو الصديق محيى الدين الحلوانى، الذى كان أكشر منى جرأة وأقوى بطبيعت على المغامرة».

ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ أنيس منصور في كتابه «في صالون العقاد» نشر صورة للعقاد وحوارييه وكان من بينهم الدكتور هيكل، ولست أستطيع أن أفوت هذه الفرصة لأذكر بالفخر أن الصورة التي تزين مكتبتي تجمعني بالأستاذ توفيق الحكيم والدكتور هيكل الذي كان يحظى بحب توفيق الحكيم وتقديره عند زيارته له.

ويشير الدكتور هيكل إلى فضل هذا الزميل نفسه «الأستاذ محيى الدين الحلواني» في اشتراكه في المناظرات:

«ولا يفوتنى أن أذكر أن الفيضل في تنظيم هذه المناظرات يرجع إلى الصديق مبحيى الدين الحلواني، الذي كيان يتحمس لها ويدفعني إلى المشاركة فيها، ويبذل أقصى الجهد لإنجاحها والإعلان عنها».

ويشير الدكتور أحمد هيكل باعتـزاز إلى معرفته بجماعة أدباء العروبة وشعرائها:

«وفى تلك المرحلة أيضا عرفت جماعة أدباء العروبة، وكنت قريبا ـ إلى حد ما ـ من رئيسها حينذاك الأستاذ دسوقى أباظة، حيث توثقت صداقتى بابنه العزيز ثروت، وحيث عرفت فى مجلسه عددا من الشعراء الموهوبين، مثل: أحمد الغزالى، والعوضى الوكيل، وأحمد مخيمر، وطاهر أبو فاشا».

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور هيكل كان قد بدأ خطوات جدية في سبيل العمل في سكرتارية الوزير إبراهيم الدسوقي أباظة في وزارة المواصلات فيما بين تخرجه وتعيينه معيدا في كلية دار العلوم.

ويشير الدكتور هيكل إلى فضل صديقيه المغفور لهما فوزى العنتيل وإبراهيم الترزى في مساعدته على الانضمام للوسط الأدبى ونشر شعره وإنتاجه بعد عودته من البعثة:

«ولا أنسى مساندة صديقى الشاعر فوزى العنتيل الذى يسر لى نشر ما أنشره من شعر، كما لا أنسى موازرة صديقى إبراهيم الترزى الذي أحسن استقبالى عند عودتى من البعثة، ووضع بين يدى معظم المجلات الأدبية وأهم الكتب النقدية التى ظهرت فى أثناء غيابى، فاستطعت بسرعة أن ألم بالمناخ الأدبى، وأعايش القيضايا التى كانت مطروحة فى المحيط الثقافي».

وهو يشير أيضا إلى فضل الأستاذ فاروق شوشة في فتح طريق الإذاعة أمامه:

«ويرجع الفضل فى فتح الطريق أمامى ـ خاصة البرنامج الثانى ـ إلى الأخ الشاعر فاروق شوشة، ابن دار العلوم الذى شق طريقه بالإذاعة بنجاح وتألق».

كذلك يشير الدكتور إلى فضل درعمى آخر هو الأستاذ مصطفى نظيم في فتح باب «التليفزيون» أمامه:

"ويرجع الفضل فى فتح طريق التليفزيون أمامى إلى الأخ مصطفى نظيم، أحد أبناء دار العلوم، وأحد أوائل الذين عملوا فى الإخراج بهذا الجهاز الإعلامي الجديد آنذاك».

**(۲4)** 

ولا يكف الدكتور هيكل عن الإشادة بأساتذته في مراحل التعليم المختلفة وتقديرهم، وهو يشير إلى فضل أساتذته على نحو مقدر لميزاتهم الشخصية التي تميز بها كل واحد منهم:

«وأعرف في هذه المدرسة مدرسين نالوا منى الإعجاب وظلت أسماؤهم محفورة في ذاكرتي إلى اليوم، ومن هؤلاء سعد أفندي خليل، وعبدالله أفندي المسلمي، ومحمد أفندي ريان، والشيخ عبد الوهاب الغندور ناظر المدرسة. أما سعد أفندي فكان يهتم كثيرا بشئون التلاميذ

ومستقبلهم، فلا يكتفى بتعليمهم وإنما يشجعهم على مواصلة الدراسة فى مراحل تالية، وأذكر أنه هو الذى كتب لى «استمارة» التقدم إلى المدرسة «التحضيرية» التى كانت تُعدّ للالتحاق بمدرسة المعلمين. وأما عبدالله أفندى فكان شابا مهذبا أنيقا عطوفا يتعطر بنوع متميز من الطيب. وأما محمد أفندى فقد لفت نظرى فيه أنه بدأ عمله فى المدرسة شيخا معمما، ثم جاء ذات يوم «أفنديا مطربشا»، وكان كثير الدعابة محبوبا، رغم ما كان يضايقنا منه من كثرة التدخين. وأما الشيخ الغندور فكان شيخا حازما وطيبا ومصقولا، وكان ابنه أحمد الغندور يسبقنا فى سنوات الدراسة، كما كان يكبرنا ببضع سنوات، ولكنه كان صديقا لنا، لذا دعانا ذات يوم لزيارته فى قرية «شيبة» على مشارف الزقاريق، حيث احتفى بنا والده حضرة الناظر وأكرمنا، لأننا مشارف وضيوف ولده».

وهو يتحدث بإعـجاب عن أول أيامه في دار العلوم وسعـادته بأستاذ جامعي قدير هو الأستاذ محمد هاشم عطية:

"وتلقينا محاضرة في الأدب الجاهلي كان ملقيها هو الأستاذ محمد هاشم عطية، الذي بهرنا ببيانه الأخاذ، و علمه الغزير، وسمته الجذاب، وسخريته اللاذعة، ودعاباته البارعة. ولفت نظرنا أن عددا كبيرا من الطلاب غير الجدد قد شاركنا حضور المحاضرة، وعرفنا بعد ذلك أن لهذا الأستاذ لونا من الجاذبية، يجعل كثيرين من الطلاب يحضرون محاضراته بصفة غير رسمية.

ومما يجدر ذكره هنا أن الأستاذ القدير يحظى بثناء متصل في كل الأدبيات التي كتبت عن هذه الفترة، بل إن أستاذاً كبيراً كالأستاذ الدكتور الشيخ محمد نايل لا يزال يذكر بالخير مناقشته له في الدكتوراه.

كما يتحدث الدكتور هيكل عن الـدراسات الجديدة والعلوم المتميزة التي أثارت حبه واهتمامه في أثناء دراسته في كلية دار العلوم:

«وأعجبت أشد الإعجاب بالنقد الأدبى والأدب المقارن، وبأستاذهما الدكتور إبراهيم سلامة. كما أعجبت كثيرا بالدراسات اللغوية الحديثة التى اهتم بها الدكتور إبراهيم أنيس. كذلك استضأت كثيرا بالتجديدات النحوية الذكية التى طرحها الأستاذ إبراهيم مصطفى، الذى بالتجديدات النحوية الذكية التى طرحها الإسكندرية. واستضأت كذلك ربحته الكلية منقولا إليها من آداب الإسكندرية. واستضأت كذلك بالنظرات المستنيرة التى كانت للشيخ على حسب الله أستاذ الشريعة الإسلامية».

**(**T.)

وهو يذكر أستاذه المعميد الدكتور إبراهيم سلامة بقدر وافر من التقدير لعلمه وعطفه وجديته، مشيرا إلى تشجيعه البالغ له في أول أيام عمله كمعيد:

«... تحولت من طالب فى المعهد [يقصد معهد التربية العام للمعلمين] أجلس بين الطلاب لأستمع إلى محاضرات فى التربية وعلم النفس وطرق التدريس، إلى محاضر فى كلية دار العلوم، أجلس على المنصة ـ كالأساتذة ـ ألقى على الطلاب محاضرات فى البلاغة

والنقد.. فقد اجتهد الدكتور إبراهيم سلامة لكى أكون معيدا بالقسم الذى يرأسه، وتفضل بتقديمى إلى الطلاب في مدرج على مبارك تقديما طوق به عنقى، وكان مما قال وأنا أقف إلى جانب كرسيه: «إننى أنتظر هذا اليوم الذى تزول فيه هذه المسافة القصيرة بين مقعدى هذا وبين ابنى أحمد، لأراه يجلس مكانى ويخلفنى في أستاذيتى». وصفق الطلاب وفرحوا بما سمعوا، وعاونونى كثيرا فيما بعد على النجاح في عملى».

«كنت أستحى أن أجلس فى الحجرات التى تضم أعضاء هيئة التدريس، وكنت غالبا أجلس فى المكتبة، حتى لا أحرج نفسى وأحرج غيرى بالجلوس حيث يجلس أساتذتى. . وأذكر أن العميد الأستاذ إبراهيم مصطفى طلبنى لبعض الأمور فلم يجدنى، وحين تكرر ذلك سألنى عن المكان الذى أختاره لأوقات راحتى، ولما أخبرته بأنى أوثر المكتبة لأبتعد عن مواطن الإحراج فى غرف هيئة التدريس، قال لى مشجعا: «بل اجلس فى حجرة الأساتذة لتتعود عليهم وتفيد منهم، وأمامك فى تلك الحجرة مكتب لى استعمله بدلا منى».

كذلك يشير الدكستور هيكل إلى فضل أستاذه «جارثيا جومث» عميد المستشرقين الأسبان عليه:

«ولا أنسى ذكريات هذه الأيام ما سعدت به من تكريم أستاذى الجارثيا جومث، عميد المدرسة الاستشراقية المحافظة، الذي عرفني منذ

سنوات طوال دراستى للدكتوراه أدرس تحت إشراف، ثم استقبلنى بعد ثمانية عشر عاما مديرا لمعهد مدريد ومستشارا ثقافيا للسفارة، وكان دائم الحفاوة بى والفرح لما وصلت إليه. وكان من نتائج تقديره الذى أعتز به أن عمل على ترشيحى لعضوية «الأكاديمية الأسبانية الملكية للتاريخ»، وقد كلل هذا الترشيح بالنجاح فيما بعد، فأصحت عضوا فى هذه الأكاديمية بناء على جهود هذا الأستاذ الوفى الجليل».

#### (41)

وبحس السياسى الذى عرف قيمة القرارات المصيرية فى تحديد كيانات الكليات الجامعية يشير الدكتور هيكل إلى فضل الدكتور السنهورى فى ضم كلية دار العلوم للجامعة المصرية ويقول:

«.. وأذكر أن ضم دار العلوم إلى الجامعة قد تم سنة ١٩٤٦، ووزير المعارف هو الدكتور السنهورى، وأذكر كذلك أن عميد الكلية حينذاك كان الأستاذ ركى المهندس، وأنه اصطحب وفدا من بعض الأساتذة والطلاب لشكر الوزير الذى كان له جهد مشكور فى هذه النقلة العظيمة لكليتنا العزيزة. وأذكر أيضا أنى كنت ضمن هذا الوفد الذى اختاره الأستاذ العميد للقاء الوزير وأنى القيت فى أثناء هذا اللقاء أبياتا من الشعر، عبرت فيها عن الشكر الجزيل للوزير الجليل».

# (21)

لا ينبغى لنا أن ننتهى من الحديث عن هذه المذكرات دون أن نشير إلى ما تمتع به الدكتور هيكل من رقي اللفظ والأسلوب، وجمال العبارة، ودقة الوصف.

وأحب فى هذا الصدد أن أذكسر بالثناء براعت وتمكنه من أصول الكتابة، وقدرته على شحن عباراته بالمعانى التى يريدها وهو ما يتجلى بصورة واضحة فى كثير من فقرات المذكرات، وأضرب على هذا مثلا بثانى فقرة من فقراتها:

«وأول ما أذكر من صور طفولتي المبكرة، أني كنت أسير وقد أمسك والدى بيدى ونحن نعود من المسجد صباحا، بعد صلاة أرجح أنها كانت صلاة عيد، وسبب هذا الترجيح أننى مازلت أذكر هيئة الناس من حولى وقد لبسوا ملابس جديدة، وأذكر كذلك أن أحد اللذين صافحوا والدى قد أنهضنى حين تعشرت في مشيتي ووقعت على الأرض، ثم وضع في يدى بعض النقود لا أذكر مقدارها الآن، ويغلب على ظني أنها كانت قروشا، منحنى الرجل إياها، كما يفعل الأصدقاء مع أبناء الأصدقاء فيما يسمى «عيدية». . وقد عدت إلى البيت مبتهجا، وإن كنت بسبب العشرة قد استشعرت ألما لفترة. . ومازالت تلك الصورة أقدم ما رسب في ذاكرتي من ذكريات الطفولة. . وهي صورة تجمع بين نفحة المسجد ورعاية الوالد ومودة الصديق، وألم العشرة، وفرحة العيد. . ومع الأيام أرى هذه الصورة تقفز كشيرا إلى ذاكرتي، وكأنها تريد أن تؤكد لى أن النشأة السوية تبدأ بالتدين، وأن التربية الصحيحة تعتمل أولا على الأسرة، وأن العلاقات الاجتماعية أساسها التعاطف والمودة، وأن الحياة في مسيرتها قسمة بين الكبوات والنهضات. . وبين المواجع والمباهج».

كذلك لابد لنا من أن نشير إلى قدرة الدكتور هيكل الشاعر على الوصف الجميل المبين، ونأخذ على هذا نموذجا ما يصف به منظر السيدات الأوروبيات في مرسيليا حين رآهن في أول يوم وصل فيه إلى أوروبا:

«ولفتت نظرى بشدة، تلك الألوان الواضحة المتعددة الزاهية التى تظهر بها ملابس الناس وخاصة النساء، وقد كن يضعن غالبا فوق الملابس معاطف «بلاستيكية» شفعه لإتقاء المطر، فكن يخيلن لى كأنهن عرائس ملفوفة بورق «السلوفان».

ولا تخلو الأوصاف العابرة التي تحفل بها عبارات الدكتور هيكل من إيماءات طريفة، ولنأخذ على هذا مثلا بما يرويه عن عاملة الفندق الذي قدر له أن يعيش فيه في مدريد:

«وفى الفندق سكن كل منا فى حجرة بها كل وسائل الراحة، وكانت تقوم على خدمة الحجرات فتاة أسبانية مهذبة تصلح لأن تكون إحدى بطلات السينما، وقد ساعدتنا هذه الفتاة كثيرا فى أيامنا الأولى على تعلم بعض الكلمات والتعبيرات التى نحتاج إليها فى الضرورى من المعاملات».

وبالإضافة إلى هذا كله تتجلى قدرة صاحب هذه المذكرات فى وصف الدقيق بل العلمى للأمراض التى أصيب بها أخوته من الذاكرة مضافا إليها ما حصله من ثقافة علمية تالية:

"ثم ولد المولود السادس، الذي مات رضيعا بسبب مرض أظنه «الدفتريا»، لأني مازلت أذكره في حجر أمي وهو يختنق، وهي تحاول إنقاذه بالدعاء بعد أن عجز المستطاع من الدواء.. وبعد فترة ولد أخ كان السابع في الترتيب، ومات كذلك رضيعا بعد أن أصابه ما أظنه كان التهابا رئويا، لأني مازلت أذكر صوت صدره وهو يتنفس وكأنه يتمزق، كما أذكر صورته وهو يسعل فيحتقن وجههه البرىء الأبيض فيصبح كقطعة من اللحم الأحمر».

# الباب الثاني

# رحلة مع الأيام مذكرات الدكتور على الحديدي

هذه مذكرات جميلة كتبها أستاذ بارز من أساتذة الأدب العربى درس في بريطانيا، ونال الدكتوراه من جامعة لندن، وعمل في عدد من البلاد العربية، فضلاً عن أستراليا، ولهذا فإنه رزق رحابة في الفكر، وسعة في الأفق جعلته يجيد انتقاء الحديث عما مرّ به من تجارب في مطلع حياته، وهو يتحدث عن هذه التجارب بسلاسة رائعة، وشغف، وحب، وكأنه يكتشف ذاته مرة أخرى، وهو يأخذ بيد قارئه ليطالع ما كان غريبا في أمر حياته الأولى وما لم يكن متوقعا، وإن كان طبيعيا، وهو يحاول الاعتراف بأنه لم يكن ذكيا، ولم يكن مجتهدا، مع أن اجتهاده وذكاءه واضحان في حديثه، بكنه شأنه شأن أبناء جيله كان على الدوام أميل إلى التواضع منه إلى الغرور والاعتنزاز أو الاعتداد بالنفس، أو الظن المبكر بأنه عقرى أو ألمعي.

يريد الدكتور على الحديدى فى مذكراته أن يقدم نفسه على أنه رجل عادى، فتأبى حياته أن تستجيب لهذا التصوير، ولهذا فإنه سرعان ما يصل إلى محطات مهمة فى حياته يصور من خلالها إرادة قوية، وزعامة ذات شأن، وقدرة على تغيير مسار الأمور إلى نحو لم يتوقعه غيره.

وهو في حديث إلى قرائه عبر المذكرات قادر على أن يشدهم إلى تجربته شدا عميقا على الرغم مما يتظاهر به من بساطة التجربة

وسهولتها، وربما أن هذه القدرة لم تأت إلا من تفعيل لقدرة فكرية على التأمل، وعلى إعادة التأمل من أجل الوصول إلى الحقيقة التي يكتشفها المرء بعد طول عمر، وبعد طول معاناة.

ومن حسن الحظ أن الدكتور على الحديدي لا يبخل علينا بحديث واف عن حياته الأولى، وكأنما هو حريص عـلى أن يدلنا على عناصر التكوين الغالبة على شخصيته، بيد أنه يجد هذا الحديث غير كاف لتصوير الصراع العقلي الذي كان يسيطر على وجدانه وشخصيته فإذا هو حفى بأن يأخذ بأيدينا إلى مناطق هذا الصراع الفكرى ما بين إقدام وتردد، وما بین رأی ورأی آخر، وما بین رغبة وخبرة، وما بین تطلعات الذات ونصائح الآخرين، وإذا هو في نهاية الأمر سعيد بكل قرار اتخذه بعد كل صراع من هذه الصراعات التي حسمت محطات حياته المتعاقبة في الوظيفة، والدراسة، والبعثة، والعمل، والإعارة، والزواج. . وما إلى ذلك كله من قرارات مصيرية يظن الإنسان أنه كان صاحب يد طولى في تقرير مصيرها، ثم يظن في مرحلة تالية أن الأقدار هي التي دفعته إلى هذا الاختيار، ثم يظن في مرحلة ثالثة أن القرار لم يكن إلا حصيلة لتفاعل الاختيار مع الأقدار، ثم إذا هو ينتهى بعد هذا كله إلى ما انتهى إليه الدكتور على الحديدي من أن يروي الوقائع كما حدثت، وكأنه لا يعدو في نهاية الأمر أن يكون متعجبا من قدرة الله سبحانه وتعالى على تصريفه أمور العباد وقلوبهم.

على هذا النحو نطالع مذكرات كتبت بلغة عربية تأثرت إلى حد كبير بمعرفة صاحبها باللغة الإنجليزية، فإذا نحن نرى جملا طويلة بعض

الشيء، وإذا نحن نرى بعض الأساليب الإنجليزية في التعبير، وفي بناء الجملة أيضا، لكننا لا نحس إلا أننا مع نص عربي واضح الدلالة، قادر على التحفظ والتحرز في المواضع التي لابد له فيها من التحفظ والتحرز على نحو أو آخر.

**(Y)** 

لعل أهم التجارب الباكرة في حياة الدكتور على الحديدي تجربته في قيادة الطلبة الوفديين ضد رغبة شيخ الأزهر المنحى عن منصبه، الذي هو الشيخ الأكبر والأشهر محمد مصطفى المراغى، ونحن نقرأ وصف الدكتور الحديدي لهذه القصة على نحو ما حدثت فناسف لأن تصل السياسة إلى هذه الحدود من الحرص على عقاب طالب مثله بمثل هذا العقاب الأليم، ولكننا نفاجاً في نهاية القصة بأن الشيخ المراغى نفسه هو الذي أعاد قبول هذا الطالب [الذي هو صاحب المذكرات] في معهد الإسكندرية الديني، ونفاجاً بأن صاحب المذكرات قد استعاد حقه كاملا ونجح في ذلك العام ووصل إلى ما وصل إليه زملاؤه من نوال الشهادة الثانوية، ونرى في غضون القصة التي يرويها الدكتور الحديدي مواقف رائعة لعلماء أجلاء من أمثال الشيخ عبد العزيز عيسى، والشيخ محمد المدنى، والشيخ أبو العيون، بل الشيخ المراغى نفسه:

«فى الفرقة الرابعة الثانوية [تبعا للتاريخ الدراسى للدكتور الحديدى تناظر هذه السنة العام الدراسى ١٩٤٤/٤٣، وكانت حكومة النحاس باشا قائمة بالحكم منذ ٤ فبراير ١٩٤٢ وحتى ١٠ أكتوبر ١٩٤٤] كانت أزمة الأزهر وعلى رأسه فضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغى، ولم

يكر هناك تفاهم بين شميخ الأزهر وحكومة الوفد، وكمما عرف طلاب المعهد [في ذلك الوقت فقط] فإن الأزهر كانت له مطالب قدمها طلاب الكليات للحكومة، ولكن حكومة الوفد آنذاك نصحت الطلاب بأن يتقدم بمطالبهم شيخ الأزهر، وكان الشيخ المراغى من أنصار حكومة السعديين والأحرار الدستوريين، ولم يقبل أن يتقدم بمطالب الأزهر لحكومة الوفد وهي «غير صديقة» كما قال لوفد من الطلاب، وعلى إثر هذه الأزمة اعتزل الشيخ المراغى في منزله وتقدم باستقالته إلى الملك، ولم يقبل الملك استقالته وعينت الحكومة الشيخ مأمون الشناوي قائما بعمل شيخ الأزهر، وانقسم الطلاب قسمين: قسم يؤيد الشيخ المراغى وأكثرهم من الوجه القبلي، ولتنتظر مطالب الأزهر حستى تأتى حكومة صديقة لشيخه المراغى فتستجيب لمطالبه، مع أن الحكومة السابقة لحكومة الوفد كانت له صديقة، ومع ذلك لم يتقدم بالمطالب زاعما أنه لا يريد إحسراج حكومة صديقة بهذه المطالب، وفكر العاقلون من الطلاب وعرفوا أن الشيخ المراغى لن يتقدم بمطالب الأزهر لا في حكومة صديقة ولا في حكومة غير صديقة، والقسم الآخر من الطلاب انضموا إلى الشيخ الشناوى، الذى تقدم فعلا بمطالب الأزهر وأبدت الحكومة الوفدية استعدادها لتفهم هذه المطالب وتدرس الاستجابة لها».

هكذا يصل الدكتور على الحديدى إلى تبسيط شديد لموقف الشيخ المراغى يودى بكل قيمة لموقفه.

ثم يشير الدكتور الحديدى إلى الموقف الذى اتخذه بالانضمام إلى جبهة الشيخ مأمون الشناوى، ويصل فى حديثه عن موقفه إلى أن يقول: إنه، هو نفسه، كون حزبا وفديا برئاسة الشيخ نوار:

«وانضم طالبنا إلى حزب الشيخ مأمون الشناوى، وكان مؤيدا من الحكومة الوفدية، ووجد في هذا الحزب الشيخ عبد العزيز عيسى مدرسه الأثير للبلاغة في العام المنصرم، والشيخ محمد المدنى الأستاذ بكلية الشريعة، والشيخ عبد الفتاح بدوى بكلية اللغة العربية، والشيخ سليمان نوار شيخ معهد القاهرة، وجمع طالبنا فريقا من طلاب معهد القاهرة وكون منهم حزبا وفديا برئاسة الشيخ نوار، وكان معروفا بشدته وانضباطه حتى كان يهابه الأساتذة والطلبة».

(٣)

ويقفز الدكتور الحديدى إلى الحديث عن تطلعات هذا الحزب (الذى كونه) إلى الاتصال بالمدارس المدنية، أو إلى الاندماج بين المدارس المدنية والمعاهد الأزهرية، وربما نعجب من أن تكون هذه التوجهات قد سيطرت في هذه المرحلة المبكرة على فكر هؤلاء الشباب:

«وبدا لهذا الحزب من معهد القاهرة أن يقارب بين المعاهد الأرهرية والمدارس المدنية شيئا فشيئا حتى تذوب الفوارق وتلغى ثنائية التعليم التى نادى بإلغائها من قبل طه حسين، أو بمعنى آخر تحديث الأزهر بدءا بالمعاهد، ووجد هذا الحزب أن هذا الأمل لن يتحقق إلا بقيادة طه حسين، إذا عين مديرا للمعاهد فيحدّث مناهجها وطرق التدريس بها».

ويروى الدكتور على الحديدى قصة لقائه هو وزملائه بطه حسين بعد موافقة الشيخ نوار على هذه الخطوة:

"واستنار الطلاب برأى الشيخ نوار شيخ المعهد ف افق على هذا الاتجاه، وذهب وفد منهم لمقابلة طه حسين ليستشيروه في أمر طموحاتهم، فوافق عليها مبدئيا وشكر الطلاب على ثقتهم به، وأبدى شعوره بالكراهية لثنائية السياسة التعليمية التي يساندها أنصار "البيداجوجيا" في وزارة المعارف، وكم كانت فرحة الطلاب بنجاح وفادتهم لطه حسين شديدة، لكنها فرحة لم تتم".

ربما كان من حق القارئ علينا أن نتوقف هنيهة لنشير إلى أن تعبير «أنصار البيداجوجيا» الذى ورد ضمن عبارات الدكتور الحديدى كان يستخدم للتعبير عن رواد التربية الذين كان إسماعيل القبانى رائدهم، والكلمة فى مقابلها العربى تعنى التربية.

ويشير الدكتور على الحديدى، بعد هذا، إلى ما حدث من تغير الظروف، ونحن نلاحظ قبل قراءة ما كتبه أن الوزارة تغيرت مع مطلع العام الدراسى ٤٤/ ١٩٤٥ وهو العام الذى أصبح الدكتور الحديدى فيه في السنة الخامسة الثانوية.

# وهو يصف ما حدث فيقول:

«فلم تلبث السراى حتى أقالت حكومة الوفد وسلمت قيادة الأمة لحزب السعديين برئاسة أحمد ماهر، والأحرار الدستوريين بقيادة محمد حسين هيكل، إدات الحكومة الجديدة في استعمال سياسة التخويف

والإرهاب مع أاتباع الوفد في كل المسجالات، وأيقن طالبنا أن الإرهاب سيناله حين تنتظم الدراسة، فامتنع عن الذهاب إلى المعهد وتغيب عن الدراسة، وقرأ في الصحف أن الشيخ المراغى حين عاد نكل أنصاره بالمشايخ الذين كانوا ضده في سياسته فنقلوهم إلى أماكن بعيدة ليشتت شملهم وشمل أسرهم، وخفضت درجاتهم العلمية التدريسية فنقلوا إلى التعليم الابتدائي، وآثر الشيخ نوار أن يستقيل من عمله بالأزهر قبل أن يناله ضيم على أيدى الشيخ المراغى».

(1)

ويروى الدكتور على الحديدى الموقف النبيل الذى ساعده به أستاذه الشيخ بدوى [وكان من أبناء قريته] ومحاولته إنقاذه من عسف الشيخ محمد مصطفى المراغى أو عسف أنصاره بعبارة أدق:

"كان الشيخ عبد الفتاح بدوى على قمة الثائرين ضد الشيخ المراغى، وهو معروف بجرأته وثوريته، وكثيرا ما كان يدخل على الشيخ المراغى بعد عودته للمشيخة ويناقشه في أمر زملائه الذين نكل بهم أنصاره وشتتوا شمل أسرهم، ونزلوا بدرجاتهم الوظيفية، وكان يسوق الأحاديث النبوية التي تعلى من قدر الذين قدروا فعفوا وصفحوا، وعلم الشيخ بدوى ـ وكان من قرية الصبي ـ أنه متغيب عن الدراسة خوفا من تربص الطلاب المؤيدين للشيخ المراغى به وانتقامهم منه جزاء ما كان يفعله فريقه بالطلاب المؤيدين للشيخ المراغى في العام الدراسي الماضي، وأوفد الشيخ بدوى من يأتي بطالبنا إليه وناقشه في الذهاب معه إلى لقاء الشيخ المراغى ليعلنه بأن الاختلاف في الرأى لا يفسد للود قضية، وإذا

كانت هناك تجاوزات من زملائه فليعف وليصفح وأجره على الله. حاول طالبنا الاعتذار، لكن الشيخ عبد الفتاح أصر على أن يذهب معه».

وعند هذا الحد يستطرد الدكتور على الحديدى ليروى تفاصيل واقعة ذهابه للشيخ المراغى في منزله في حلوان للاعتذار، وهي المحاولة التي باءت بالفشل:

«... ولم تفد حكاية تجربة طالبنا معه حين ذهب إلى حلوان حيث يسكن الشيخ المراغى واستقبله فانعقد لسانه من هيبته وأضاع وقاره الكلمات التى أعدها للقائه [هكذا يعترف الدكتور الحديدى في إنصاف بمدى ما كان للشيخ المراغى من هيبة ووقار]، وحين سأله الشيخ عن اسمه وعرفه، أنهى إليه أنه قد صدر قرار من مدير المعاهد الأزهرية بفصله من جميع المعاهد في الدولة. ولم تزد تجربة حلوان الشيخ بدوى إلا إصرارا على لقاء الشيخ المراغى، ولم يجد صاحبنا بدا من الاستجابة لوساطته».

Ü

ثم يروى الدكتور الحديدى قصة «المعركة» التي صادفها عند خروجه من مكتب الشيخ المراغى في صحبة أستاذه الشيخ عبد الفتاح بدوى وما تعرض له في هذه المعركة من أذى بدنسي شديد تلقاه على أيدى مجموعة من زملائه من الحزب المناهض:

«وذهبا إلى مشيخة الأزهر بحي الحسين، وجلسا في انتظار الإذن لهما بمقابلة الشيخ المراغى، ولما طال بهما الانتظار بدأ الشيخ بدوى يثور ويعلو صوته ليسمعه الشيخ حيث هو، وأخيرا جاء الاعتذار بأن الشيخ طُلب من رئيس مجلس الوزراء لأمر عاجل فنزل على عجل وخرج الشيخ عبد الفتاح يرغى ويزبد، وإذا بفريق من طلاب المعهد ينتظرون على باب مبنى المشيخة ووجوههم مكفهرة لا تنطق بخير. همس طالبنا للشيخ عبد الفتاح بأن معركة ستبدأ قريبا ويخشى عليه أن يناله سوء وهو الشيخ الجليل، أما هو فمازال طالبا، ولو ناله أذى فسريعا ما ينسى، وتكأكأ الطلاب عملى صاحبنا وانهالوا عليه ضربا ولكما، وجاءت صفعة على أذنه اليسرى، وكأن شرر النار خرج من عينه اليسرى، وظل يعانى آثارها فترة طويلة، واستطاع طالبنا الفرار وظل يجرى والطلاب يلاحقونه ثم توقفوا حين دخل شارع الغورية واختفى بين المحال التجارية، وفي المساء اتصل بالشيخ يستفسره عما فعل مع الطلاب بعد هربه، وعرف أن المعركة انتهت بمجرد فراره، واعتذر الطلاب للشيخ بدوى، إذ كانوا لا يريدون إلا الانتقام من زميلهم المحتجب عنهم من بداية العام الدراسي».

(0)

ويستأنف الدكتور على الحديدى رواية ملامح محنته مع زملائه فى المحهد الدينى فى ظل عودة الشيخ المراغى لتولى مشيخة الأزهر ومحاولة أنصاره الانتقام له من الجبهة المعادية فيقول:

"بدأ العام الدراسى بالمعهد بوجه غير الوجه الذى تركه طالبنا بالأمس القريب، فقد تغيرت الوجوه، وجاء المعهد مدرسون جدد بدلا من الأساتذة الذين نقلوا إلى معاهد بعيدة، واختفى الشيخ سليمان نوار شيخ المعهد السابق، واختفى معه النظام والانتظام، فقد قدم استقالته من هيئة التدريس بالأزهر واستقر ببلده واشتغل بفلاحة أرضه، وامتلأ المعهد بالمشايخ "المراغيين" يجوسون خلاله منتفخة أوداجهم، وكأنهم عادوا وقد أجيبت مطالبهم!! وقرر طالبنا الظهور وعدم التمادى فى الغياب وسأل نفسه: هل سيظل مختباً حتى تنتهى الدراسة ويضيع عليه عام دراسى وهو عام الشهادة الثانوية بالأزهر؟ فليذهب إلى الدراسة بالمعهد ويضعل الله ما يشاء، وذهب فى اليوم التالى إلى المعهد وكأنه بالمعهد ويضع الله ما يشاء، وذهب فى اليوم التالى إلى المعهد وكأنه يقول للطلاب: إنه كان متغيبا وليس مختبئا، ولم ترهبه معركة الأمس أمام مبنى مشيخة الأزهر، فالكثرة تغلب الشجاعة، والأيام سجال".

ثم يروى الدكتور الحديدى ما حدث فى أول أيام انتظامه فى الدراسة، وكيف اقتيد بواسطة «البوليس السرى» فى هدوء إلى النيابة العامة حيث أنهى إليه قرار الدولة فى شأنه:

"وحدث بالمعهد هرج ومرج حين ظهر طالبنا في فصل الدراسة، وتكاثر المشايخ والطلاب على باب الفصل الذي يجلس فيه ليعرفوا من قامت معركة الأمس بمشيخة الأزهر بسببه، وكثيرون من المشايخ الجدد لم يكونوا يعرفونه من قبل، ودخل الملاحظ الذي يحصى الغياب ووضع كرسيا أمام مقعده في الصف الأول حيث يجلس، وذلك تعريفا

به لمن لم يعرفه، وحين انتهى اليسوم الدراسى خرج شأن زملائه، وسار فى حوش المعهد وكان الطلاب يفرون من أمامه وكأنه سيصيبهم بأذى. حين خرج من باب المعهد وجد اثنين من رجال البوليس السرى فى انتظاره، وأسرا له بأنه مطلوب فقط لسؤاله فى قسم الدرب الأحمر ولن يصيبه أذى، وركبا به «حنطورا» (وهو العربة التى يجرها جوادان) وذهبا به إلى القسم التابع له المعهد، ووضعاه فى «التخشيبة» فى انتظار وكيل النائب العام، وحين جاء النائب لم يزد فى سواله عن أحداث العام الماضى وهل كان ضالعا فيها، لم ينف طالبنا التهمة وقال لوكيل النيابة: كل مواطن يتمتع بالحرية السياسية فيختار الحزب الذى يوافق أفكاره، ولو أنكم قبضتم على مناصرى حزب الوفد لقبضتم على ٩٠٪ من سكان مصر، وحين سأله عن التهم الأخرى ونفاها عن نفسه قال له: إنه محدد إقامته فى قريته، وسيرحل ليلا إلى المركز التابع له القرية ليتسلمه رجال الإدارة فيها».

ويستعيد الدكتور الحديدى انطباعه تجاه هذا القرار، وهو انطباع متزن إلى حد بعيد، وسواء كان الدكتور الحديدى كتبه من وحى مشاعره فى تلك اللحظة، أو من وحى مشاعره اللاحقة، فهو يدلنا بتفكيره الذى راوده على نفس سوية متزنة:

"وعلى الرغم من الفرع الذى تملك طالبنا من موضوع الفصل من معاهد القطر، فقد هدأت نفسه بموضوع تحديد الإقامة في قريته، فقد كان يخشى أن يوضع في السجن مع الأشرار والمجرمين واللصوص

حتى تحدد جلسة المحاكمة، لكنهم عاملوه سجينا سياسيا ينال قدرا من التكريم، وكل السجناء السياسيين في ذلك الوقت يكرمون في كل العهود، فالبوليس يعلم أن الزمن دوار وسيأتي الوفديون إلى الحكم وحينئذ يكون حساب مَنْ أغلظ في معاملة السجناء الوفديين السياسيين عسيرا، ثم أنهى وكيل النائب العام إليه أنه سيسافر به أحد رجال البوليس، وأنه سجين سياسي، وسيعامل بهذه الصفة حتى يفرج عنه، وسمح له بالاتصال تليفونيا بمن يشاء ليخبرهم بأمره ومكانه، وفعلا اتصل طالبنا بأخيه عن طريق بقال بجوار المسكن وأخبره بما حدث، وهرع إليه أخوه بالطعام والماء، ورُحل ليلا، وحين وصل إلى مركز البوليس التابع له القرية وجد الخبر قد سبقه، ووجد مأمور المركز قد البوليس التابع له القرية وجد الخبر قد سبقه، ووجد مأمور المركز قد أعد له حجرة معاون النيابة ليقيم فيها حتى يأتي مَنْ يتسلمه من رجال الإدارة في بلده، وفعلا جاء والد طالبنا، وهو من رجال الإدارة، إذ هو شيخ للقرية، وتسلم ابنه السجين رسميا».

(7)

ويحاول الدكتور على الحديدى أن يصور اللحظات الدرامية فى عودته إلى قريته مصحوبا بهذا المصير المؤسف، وهو يحار فى تصوير مشاعر أهل قريته، وإن كان فى المقابل يجيد تصوير تباين قرارات الأسرة فى مواجهة هذا الحادث الجلل:

«وفى القرية وجد جموعا من البشر تنتظر السجين، ولا يدرى هل جاءوا ليهنئوه بالسلامة أم ليعزوه فى ضياع مستقبله، وبعد انتهاء المراسيم اجتمع الأقرباء ليبحثوا مستقبل طالبنا المحددة إقامته».

«واستقر الرأى أخيرا على أن يعمل بتجارة الأقمشة ليوردها له زوج أخته المهندس بشركة المحلة الكبرى جملة ويصرفها هو للتجار بالقطعة».

ويتحدث الدكتور على الحديدى عن الجهود التى بذلها والده والتى أفلحت في النهاية في أن تمكنه من إتمام تعليمه على نحو طبيعي:

«لكن الوالد لم يكن راضيا عن هذا المصير، فبدأ الاتصال بعضوى مجلس الشيوخ ومجلس النواب عن الدائرة التي تتبعها القرية، وبيّن لهما أن هذا هو الموقف الذي يجب عليهما أن يسعيا في حله مع شيخ الأزهر، وفعلا اهتما بالأمر حتى يضمنا الأصوات الانتخابية في القرية والقرى المجاورة، وذهبا معا إلى شيخ الأزهر ورجواه في الأمر، ووعدهم بأن يتقدم الطالب إلى المعاهد ومَنْ يقبله منهم سوف يوافق على قبوله في ذلك المعهد ويصفح عنه، وفيي غفلة من رجال الإدارة في القرية سافر طالبنا إلى القاهرة وقابل الشيخ عبد العزيز عيسي وأخبره بما انتهت إليه مباحثات عضوى الشيوخ والنواب، فوعده خيرا وليتصل به تليفونيا من القرية بعد أسبوع. حين اتصل به بشره بأنه صدر قرار الصفح عنه وقبوله بمعهد الإسكندرية الثانوي الديني، ورئيسه الشيخ محمود أبو العيون، فقد قبله على مسئوليته شريطة انتظام الطالب في المعهد وعدم اشتغاله بالسياسة، وعليه حضور الدروس ليدرك ما بقى من العام الدراسي، وجاءت إشارة تليفونية من المركز إلى القرية بصدور قرار العفو عن الطالب». ويستطرد الدكتور على الحديدى إلى ذكر فضل اثنين من أساتذته الأجلاء عليه حتى تمكن من أن ينال الشهادة الثانوية الأزهربة وهما الأستاذان الفاضلان عبد العزيز عيسى ومحمد المدنى:

"وعلم طالبنا بعد ذلك أن قرار الشيخ أبى العيون شيخ معهد الإسكندرية كان بسعى من الشيخ عبد العزيز عيسى والشيخ محمد المدنى رحمهما الله رحمة واسعة، وأسكنهما فسيح جناته جزاء إنقاذهما مستقبل طالب كان معرضا للضياع... ولم تتوقف رعايتهما له، بل ظلت ممدودة حتى تخرج من المعاهد الأزهرية بنيله ثانوية الأزهر من معهد الإسكندرية الدينى، وتغير طريق تعليمه بعيدا عن الأزهر».

**(V)** 

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن من الجدير بالإشارة أن نتوقف عند ما يرويه الدكتور على الحديدى عن محنة مشابهة كادت تعصف بتقديره (المتفوق) في نهاية دراسته في كلية دار العلوم، وذلك حين دفعته الزعامة إلى أن يقود زملاءه في الاحتجاج على الأستاذ عمر الدسوقي أستاذ الأدب الحديث في قراره بإلزامهم الامتحان في ملازم جديدة من كتابه كانت على وشك الصدور قبل الامتحانات بأسبوع أو أسبوعين، ونحن نرى أساتذة أجلاء من وزن العميدين الأستاذين إبراهيم مصطفى وإبراهيم سلامة ينقذون صاحب هذه المذكرات من خوفه من عنت وإبراهيم سلامة ينقذون صاحب هذه المذكرات من خوفه من عنت الأستاذ الدسوقي وتكون النتيجة أن يتخرج بتقدير الامتياز:

«وإذا بأستاذ المادة عمر المدسوقي يعلن أن المقرر لم ينته بل يظل الجزء الثاني ويشتمل على النثر تتمة للجزء الأول، ونزل الإعلان على الطلاب نزول الصاعقة، والطلاب يعرفون أسئلة أستاذهم الطويلة، أي التي تشمل المقرر من أوله إلى آخره، وحاول الطلاب معه أن يكتفي بالجيزء الأول، لكنه بأسلوبه وطريقة حديثه التي يتحدث بها بملء شدقيه، رفض رفضا باتا، وعرض الجزء الثاني في ملازم تأتي تباعا من المطبعة، وحاول طالبنا أن يكون رسولا بين الطلاب وأستاذهم لكنه لم يقبل وساطته وذهب ومجموعة من الطلاب إلى العميد يشكون إليه لكنه رفض أن يتلخل بين الأستاذ وطلابه. والجزء الثاني الذي قبرره لم تستكمل طباعته وحدد الأستاذ تسليم ملازمه قبل الامتحان بأسبوع، ولم يكن أمام الطلاب إلا الإذعان والله يفعل ما يريد، لكنهم تنفيسا عن غضبهم وعجزهم وجدوا أنفسهم مقبلين على عمل غير سليم، وأرادوا حرق الملازم التي سيتسلمونها من الأستاذ بعد دفع ثمنها، لكن العاقلين منهم ناقشوهم في فداحة النتائج، وانتهت المفاوضات إلى أن يتظاهروا بحرق الملازم التي يتسلمونها وبدلا من ذلك يحرقون أوراقا من مجلات وكراسات قديمة، وسيظن الأستاذ أنهم أحرقوا كتابه، ومع أن هذا العمل كان جماعيا وكان فتانا من الطلاب الذين هدَّءوا من ثورة الطلاب، إلا أن أستاذ المادة كان يعتقد أنه وراء هذا العمل لأنه كان يفاوض الأستاذ ورسولا بينه وبين الطلاب، والفـتى لا يتنصل من هذا الجرم المزعوم، لكنه لا يتحمل وزره وحده، بل شاركه الطلاب الغاضبون، والطلاب أيام الامتحانات يفقدون التفكير السليم، ويثيرهم أقل شيء يهيج أحاسيسهم، وعلى الرغم من أن الكلية تأكدت من أن المحروق أوراق من المصحف وبعض الكراسات القديمة، إلا أن أستاذ المادة لم يقبل عذرا لمعتذر».

«وسار الامتحان التحريرى سيرا حسنا واستعد الطلاب لامتحان الأدب الحديث ومضى على خير وجه، وأجاب طالبنا فيه إجابات تكاد تكون تامة موفية بالغرض المطلوب، وكان يقارن إجاباته بإجابات أصدقائه الطلاب، ثم جاء الامتحان الشفهى وتقابلت الوجوه، وكانت لجنة الامتحان من: د. إبراهيم سلامة وأ. زكى المهندس وأ. عمر الدسوقى وأ. إبراهيم مصطفى احتياطيا، ودخل طالبنا لجنة الامتحان، وبدأ عمر الدسوقى يمطره بوابل من الأسئلة التى تدل على أنها أسئلة تعجيزية، وانبرى الأستاذ زكى المهندس وأسكت الممتحن وأخبره بأنه لم يراع الأقدمية أو الدرجة وبدأ بالأسئلة، وكان المفروض أن يستأذن ممن هم أكبر منه درجة وعلما وسنا، وصدق على كلامه د. إبراهيم مرضية، وأخذا يسألان الطالب في صميم المقرر فيجيب إجابات مرضية، وبعد نحو ساعة من الأسئلة في المواد المقررة للامتحان الشفهى طلبوا من الطالب الخروج».

**(**A)

ولهذا الموقف الذى يظن صاحب المذكرات أن الأقدار نجته فيه من عنت الممتحنين في ليسانس دار العلوم سابقة مهمة في امتحان الثانوية الأزهرية حين قدر للدكتور على الحديدي أن ينالها من معهد الإسكندرية الديني عام ١٩٤٥، وهو يسجل انطباعاته عن هذه الفترة فيقول:

«... وكانت لجنة الإشراف على امتحانات معهد الإسكندرية من علماء كلهم من أنصار الشيخ المراغى، وبدأت الهواجس والوساوس تنتاب طالبنا، وبخاصة في الامتحانات الشفهية، أما التحريري فلا خوف منه لأنه بأرقام سرية لكل طالب».

"ولم يكن اللعب في نتائج الامتحانات قد فشا في معاهد التعليم كما هو اليوم، ولكن الامتحانات كانت لها قدسية لا يقرب نتائجها أحد، وترك الأمر كله لله ولطفه يفعل به ما يشاء».

«وجاء يوم الامتحان الشفوى، وكان أول طالب ينادى عليه ليدخل اللجنة، وكم سر طالبنا حين وجد شيخ الفقه عضوا في اللجنة مع شيخ آخر لا يعرفه، واستبشر بعضوية شيخ الفقه، هو يعرفه حق المعرفة من مناقشاته في المحاضرات، وبدأ الامتحان بالقرآن الكريم، وحفظ القرآن الكريم كله كان النقص والعوار الذي يخاف منه في كل امتحانات آخر الأعوام، ولكن الله أخلف ظنه فقد كانت الأسئلة في أوائل سور القرآن الكريم، ثم من أواخرها، وكانت الإجابات موفقة بحمد الله، ويبدو أن اللجنة كانت تضع لكل مادة درجاتها عقب الامتحان فيها، فقد تسامر الشيخان ثم وضعا الدرجة، وبتدبير منه سبحانه وصلت اللجنة القادمة من القاهرة إلى لجنة الامتحان وهي تبدأ في امتحان الفقه، وكان الطالب مجيدا في فهم مسائل الميراث المقررة، ومن ثم أجاب إجابات صائبة ووضعت الدرجة، كل ذلك ولجنة القاهرة ترقب الاستحان، ومن أسئلة الفقه إلى النحو والتفسير والحديث ثم إلى الأدب والبلاغة، وكان طالبنا يجيب إجابات سديدة بحمد الله، وانتهى امتحان الطالب الشفهى ودعا له شيخ الفقه بالتوفيق حين سلم عليه وقبل يده».

ولا يعدم الدكتور الحديدى نعمة هذا التوفيق الإلهى عندما يتقدم به الزمن ويصبح منتويا للابتعاث إلى بريطانيا، فإذا بالأقدار تهى، له مساعدة وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد (ووزيرها فيما بعد قليل) الأستاذ أحمد نجيب هاشم، وذلك في مواجهة تعنت وكيل الوزارة (ووزيرها فيما بعد)، كما أنه يلقى رعاية وعون والد الوزير كمال الدين حسين حتى يحصل من إدارة البعثات على راتب مقابل قيامه بالمسئولية عن المكتبة التي يضمها مكتب البعثات في لندن، فضلا عن أن تكون بعثته بإجازة من الوظيفة نظرا لما كان يتيحه القانون من حصول المدرسين على الحق في إجازة دراسية من أجل الدراسات العليا التي يمكن أن تفيدهم في أداء وظائفهم:

"وتقدم بطلب إلى وكيل الوزارة المختص عن طريق المدرسة يطلب منحه إجازة دراسية بمرتب، ولم ينتظر ناظر المدرسة أن يأخذ الطلب مسيرته الروتينية في المنطقة وتلكؤه بين المكاتب فذهب بالطلب إلى وكيل الوزارة الكريم الخلق والنبيل السجايا الأستاذ أحمد نجيب هاشم، فتقبل البطلب قبولا حسنا ووافق عليه ليرفعه إلى وكيل الوزارة الدائم، وصديقنا مقدم الطلب كان قد تعرف على وكلاء الوزارة وكتب عنهم وعن مسئوليتهم من خلال صفحة البجامعة [يقصد الصفحة التي كان يحررها في جريدة "الأهرام" لشباب الجامعات]، وهم يعرفونه شكلا، لكن صاحبنا يعرف أن أمام طلبه أكبر عقبة هي موافقة الوكيل الدائم للوزارة، وفعلا عند عرض الطلب عليه رفضه، واستفسر الأستاذ نجيب هاشم عن سبب الرفض فادعي أن مدرس اللغة العربية لا يحتاج لكي

يجيد عمله إلى دراسة في انجلترا، وخرج وكيل الوزارة المساعد وقد اكفهر وجهه وعلاه الغضب المكظوم، وهذه كانت طبيعته السمحة حين يُمنع من فعل الخير الذي جبل عليه، وكان فتانا يحس مقدما بأن الوكيل الدائم سيرفض الطلب، فهو معروف في الوزارة بأنه ليس سمحا، ولولا أنه كان قريب شخصية كبرى في الثورة ما كان وصل إلى هذا المركز، غير أن وكيل الوزارة [المساعد] الخيّر أفهمه أنه لم يبلغ مرحلة اليأس وطلب منه أن يدخل لتحية وكسيل الوزارة الدائم ويجرى معه حوارا للنشر، ودخل عليهما الوكيل الخير، وبعد أن انتهى الصحفى وخرج قال لوكيل الوزارة الدائم: هذا هو الصحفى الذى رفض طلبه بسمنحه إجازة دراسية أمس، فضحك وقال: أعد عرض الموضوع لعلى أجد سببًا أو مندوحة للتغيير، وفي عرضه الثاني كتب بجوار يرفض كلمة ويعرض، وافق الوكيل الدائم شريطة أن يعمل بالوزارة بعد عودته من الدراسة، وخرج الوكيل المختص يتهلل وجسهه بشرا من ابتسامة عريضة وهو يقول: مبروك، وبادر بالدخول بالطلب للاعتماد من السيد الوزير، وكان في ذلك الوقت كمال الدين حسين، وحين قرأ الطلب سأل عن هذا المدرس الطموح فقال له: من بلدك ياسيادة الوزير، فضحك وسأل: هل هو مستموف شروط الإجازة؟ فـأجابه بالإيجـاب وعقب: بالأمس أصدرت قرارا يجيز أن يمنح طالب البعثة أو الإجازة الدراسية المدة الممنوحة له كلها مرة واحدة دون تقسيمها إلى سنوات حتى لا يشغل المبعوث بالطلب وبانتظار الموافقة كل سنة ويتعطل مرتبه، وأرجو أن يكون هذا الطلب أول تطبيق لهذا القرار، فكتب موافق ولمدة أربع سنوات متواصلة».

ويستأنف الدكتور على الحديدى رواية بقية المصادفات الحسنة التى هيأت له منزيدا من الظروف أو الاستثناءات أو التسهيلات التى كانت كفيلة بأن تجعل أمر ابتعاثه إلى لندن يسيرا ومعبدا من ناحية التمويل والمسئولية:

«تمت لفتانا الإجازة موقعة من الوزير، وخرج الوكيل [أي الدكتور أحمد نجيب هاشم] والدنيا لا تسعه من الفرحة، وهكذا أهل الخير يجدون متعة في قضاء مـصالح الناس، وأنهى إلى صاحبنا بالخبر، وإذا بالوزير يخرج من حجرته فيجدهما أمامه فيهنئ صاحب الطلب وكان إلى جوار الوزير والده فقال: ولمدة ٤ سنوات كاملة، وهو أول طالب يسرى عليه هذا القانون، وطلب والد الوزير من الفتي أن يقابله غدا صباحا عند مدير البعثات، وهناك طلب منه والد الوزير أن يجد مخرجا لزيادة مرتب هذا المدرس المسكين الذي لايزيد على ١٨ جنيها، ولا يمكن أن يعيش في بلاد الإنجليز بهذا المبلغ البسيط، وبعد المناقشة اهتدى مدير البعثات إلى أن بمكتب الوزارة بلندن مكتبة غنية بالمراجع والكتب باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وهي مهملة منذ أن كان السيد أحمد نجيب هاشم مديرا للبعثات هناك، ويمكن أن يعمل بها المدرس المسافس بعض الوقت بمبلغ ١٢ جنيها في الشهسر، وهذا أقصى ما في استطاعة البعثات أن تفعله، فـشكره بعد أن كتب القرار وتعهد بأن يأخذ موافقة الوكيل المختص، وشكر المدرس مدير البعثات وصارت معرفة بينهما، كما شكر فتانا والد الوزير على جهده في زيادة مرتبه، وعلى رعاية القرابة، ووعده بأن يبلغ والده بهذه الجهود الخيّرة ومسعاه في زيادة المرتبه. ونرى الدكتور على الحديدى وهو يحدثنا عن نفسه في صدق وحنو على الذات، وقد بدأ ينفتح على الحياة اللندنية وعلى المجتمع الأكاديمى في لندن، وهو سعيد أن وجد الأمر سهلا حين انتوى أن يغير الأستاذ المشرف عليه في رسالته العلمية فإذا الأمل يتحقق بمجرد إبداء الرغبة المهذبة دون حساسية مفرطة أو غير مفرطة، وإنما هو أمر من الأستاذ للسكرتيرة بكتابة خطاب للأستاذ الآخر، وهذا هو كل ما في الأمر، وهكذا أبدى الدكتور الحديدى تخوفه لأستاذه من أن يكون لنقل الإشراف عليه من أستاذ إلى آخر أثر نفسى لدى الأستاذ، لكن الأستاذ أجابه بأن هذا من حق الطالب:

«ثم قال مستر كاون: فكر وحين تستقر على موضوع أو شخصية تعالى إلى المدرسة لتحول الإشراف من بروفيسور سارجنت، وأبدى الفتى تخوفا من نقل الإشراف [من أستاذ إلى آخر] وما يتركه فى النفس من أثر، طمأن الفتى بأن هذه أمور روتينية لا يلتفت إليها أحد، فاختيار الموضوع والمشرف حق للطالب لا ينازعه فيهما أحد».

«قرأ الفتى كثيرا وكانت مكتبة قسم اللغة العربية زاخرة بالمراجع عن هذه الفترة، ثم اختار ابتداء موضوع «أثر الاحتلال البريطاني على الأدب العربي متمثلا في عبدالله النديم نثرا ومحمود سامي البارودي شعرا»، وذهب الفتى لمقابلة بروفيسور سارجنت وفي داخله شعور بالخوف على الرغم من طمأنة مستر كاون له، وأفضى إلى البروفيسور أنه جاء للتخصص في الأدب الحديث وفي أدب الصحافة على وجه

الخصوص، والصحافة لم تنشأ في مصر إلا في القرن التاسع عشر، وقد رأى أن الشخصية التي تبجمع كل ذلك هو عبد الله النديم، ولم يكتب فيه أحد رسالة أكاديمية من قبل، وكان رد البروفيسور أنه لن يفيده في هذا الموضوع، ومن الخير أن يبحث عمن يتولى الإبراف عليه، وعرض الفتى اسم دافيد كاون فرحب بذلك، وانتهت المقابلة دون مشكلات كان يتحسب لها فتانا قياسا على ما يحدث في مصر من حساسيات حين ينقل الإشراف من مشرف إلى آخر، واتصل البروفيسور سارجنت بزميله كاون تليفونيا وسأله: هل يقبل الإشراف على طالب في الأدب الحديث وفي موضوع النديم؟ فوافق، وحينشذ أنهى إلى السكرتيرة أن تغير الإشراف على فتانا من سارجنت إلى كاون، وتم التحويل في يسر ولم يستغرق أكثر من نصف ساعة، وشكر الفتى البروفيسور سارجنت شكرا جزيلا، وحين ذهب إلى دافيد كاون وجد أنه البروفيسور سارجنت شكرا جزيلا، وحين ذهب إلى دافيد كاون وجد أنه أضبح تابعا له ومسجلا في موضوع النديم».

## (11)

ولنا أن نقارن هذا الموقف الأخير الذى يشى بسعة أفق الأساتذة الإنجليز بالموقف المتعسف الذى يرويه الدكتور على الحديدى قبل صفحات كثيرة من هذه المذكرات، والذى تعرض فيه لتعسف أساتذة معهد التربية العالى فى مصر، الذين أبوا على طلابهم إلا الانتقال إلى فرع بعيد للمعهد فى الزيتون من أجل تحقيق إحدى غاياتهم الوظيفية والمادية، غير عابئين بالمجهود الذى يتطلبه مثل هذا الانتقال من أبنائهم الطلبة، وهو الموقف الذى دفع صاحب المذكرات إلى تحريض زملائه فى ذلك المعهد على الثورة:

«وذهب الفتى في اليوم التالي إلى إدارة معهد التربية، وكان مقره بالمنيرة، والمبنى الآن مقر لمعهد التعاون وفرع التعاونيات بشارع قصر العيني، وفوجئ الفتي بأن الإدارة أخذت عددا من أوائل من استجاب للالتحاق بالمعهد وسجلتهم بالمعهد الأساسي بالمنيرة والباقون سجلتهم بفرع المعهد الذي افتـتح في الزيتون بدعوى ضيق المكان، وعلم الفتي من إداريي المعهد أن فرع الزيتون افتتح لينال بعض الأساتذة درجات مالية جديدة ويعين أقدم أستاذ عميدا، ودخل الفتى حجرة عميد معهد المنيرة أ.د. عبدالعزيز القوصى، وهو مَنْ يخشاه الطلاب والأساتذة ويهابون الحديث إليه، دخل الطالب ورجاه في أن يقبله بالمعهد بالمنيـرة، وأخذ يشرح ظروفـه من عمله بعـد الظهر وأنه ناجـح بدرجة ممتاز، وأنهى د. القوصى المقابلة بقوله: إما أن تلتحق بفرع الزيتون أو تظل في الشارع، وفيوجئ الفتى بهذا الرد القاسى فقال: سيدى العميد. . الأستاذ والد والمفروض أنه يعامل طلابه بالحسني ولين الخلق، ولا يعاملهم بالقهر والدكتاتورية، وإن شاء الله أرجو أن يغلق فسرع الزيتون ويعسود طلابه إلى هذا المعهسد حتى لا يتكلفسوا تعبسا أو نصبا».

«ذهب الفتى إلى فرع الزيتون والتف حوله زملاؤه الذين تخرجوا معه فى كليت، وبدأ يثير فيهم الغضب على ما هم فيه من تعب ومشقة ونفقات يتكبدونها كل يوم ذهابا إلى الزيتون وعودة وخطب فيهم ليوضح لهم سبب فتح هذا الفرع بعيدا عن معهد التربية الرئيسي وقد عرفه من موظفى المعهد بالمنيرة ذلك لينال فرد لقب عميد للمعهد ومجموعة

درجات مالية، ومعهد التربية في المنيرة به أماكن تسع ضعف من في هذا الفرع، إلى جانب التعصب ضد مدرس اللغة العربية بالأزهر ودار العلوم، والدليل أن أحدا من كلية الآداب في أي قسم حتى اللغة العربية لم يحول إلى هذا المعهد، والمحولون فقط من دار العلوم والأزهر، وتواعد فتانا مع زملائه على اللقاء في الثانية عشرة ظهرا بديوان وزارة المعارف لمقابلة الوزير، وفي الصباح الباكر عرف الفتى أن عدد الحجرات في الدور الثاني خمس عشرة حجرة لا دراسة فيها من أول العام، وفي مكتب الوزير بعد الهتافات طلب عشرة من المتظاهرين ليعرف شكاتهم [شكواهم]، وبعد أن شرحوا أمرهم للسيد الوزير طلب الملف الخاص بمعهد التربية بالمنيرة والزيتون وعرف أن افتتاح فرع الزيتون حدث لضيق المكان بالمنيرة، وصرف الطلاب، وذهب بعضهم إلى المعهد بعد أن أحسوا أن معاليه في مثل هذه الأمور، كما أخبرهم مدير مكتبه، يرى الأمر بنفسه، ولم يمض وقت طويل إلا والوزير يأتي إلى المعسهد ويصعد إلى الدور الثاني دون أن يخبر العميد بحضوره ويطلب من الفراشين فتح الحجرات، وعرف أنها لم تشغل بالدراسة من أول العام، ونزل ودخل حـجرة العـميد وفـوجئ العميـد وطلب الوزير ورقتين إحداهما كتب فيها قراراً بإغلاق فرع الزيتون لوجود أماكن كافية بمعهد المنيرة، والأخرى كتب بها أمرا بضم طلاب الزيتون إلى طلاب المنيرة، وحين أنهى سكرتير الوزير إلى الطلاب أمر ضمهم إلى معهد المنيرة، تعالى هتافهم بحياة الوزير العادل والمنصف وحبيب الطلاب، والغي فرع الزيتون وعاد طلابه إلى المعهد الأساسي بالمنيرة». ونمضى مع المصادفات الحسنة الـتى قدر للدكتور الحديدى أن ينجو بها من تصاريف القدر، فقد أنقذه عمله الصحفى ومعرفته بالأستاذ أحمد الصاوى محمد من أن ينقل إلى الصعيد عقابا له على ضرب أحد التلاميذ في مدرسة الناصرية بالعصا «ضربا خفيفا على باطن ساقه» على حد تعبيره:

«. . . كان مدرسنا يطبق النظريات التربوية التي تعلمها بالمعهد على تلاميذه، لكنها كثيرا ما كانت تفشل نتائجها فيضطر إلى استعمال الشدة في بعض الحالات، بل استعمال الضرب الخفيف أحيانا، ويذكر أن تلميذا أعيت المدرس كل الحيل في دفعه إلى عمل الواجب المدرسي، فاضطر إلى ضربه بعصا صغيرة لينة على باطن ساقه، وفي صباح اليوم التالي كان ناظر المدرسة في انتظاره وفتح معه محضر تحقيق حول حادثة ضرب التلميذ بالعصا، وعرف أن والده وكيل وزارة المعارف قدم شكوى إلى المدرسة وإلى الوزارة، وفي آخر محفضر التحقيق قال له الناظر: انتظر نقلك إلى الصعيد، وأسقط في يد مدرسنا، وسارع بالذهاب إلى الأستاذ الصاوى وأخبره الخبر وقد عرف من الوزارة أن الشكوى وصلت صادق باشا جوهر الوكيل الذائم للوزارة، وأن أمرا بالنقل إلى سياحل سليم بالصبعبيد أعبد وقضمي الأمر، ولحبسن حظ مدرسنا أن الأستاذ الصاوى كان صديقا لوالد التلميذ منذ مراملته في المدرسة، فتحدث إليه تليفونيا، وتكلم معه عن التربية الحديثة وكيف أنتجت شبابا لا يقدر على تحمل المستولية، وقارن بين شباب ذلك

اليوم وشباب وكيل الوزارة والأستاذ أحمد الصاوى محمد، وذكره بما كان يفعله المدرسون معهم من ضرب و "تزنيب"، وها هم اليوم رجال يتحملون المسئولية، ثم طلب منه الصفح عن هذا المدرس، وأخذ يشكر له فيه، وأن كل أولياء الأمور يتحدثون إليه في بيته وفي الأهرام يشكرونه على تعلق أبنائهم به، وأنهى إليه أنه يعمل معه محررا بالأهرام، فعفا عنه ووعد بأنه سيتحدث مع صادق باشا، وتم إلغاء أمر النقل، وكان درسا لمدرسنا فقرر ألا يمسك عصا في فصل يدرس فيه، وليكن عقابه معنويا، وانتهت الأزمة بسلام بفضل الأستاذ الصاوى".

### (17)

ومع كل هذه الظروف العاطفة على صاحب المدذكرات فإنه وجد فى بداية حياته نوعا من الاختبارات والظروف القاسية التى قدر له بفضل عون والدته أن يجتازها على نحو كريم:

«فى العام الثانى من الالتحاق بالأزهر ١٩٣٦/ ١٩٣٧ تغير قانون الدراسة فى المعاهد الأزهرية فجعل من يرسب ولو فى مادة واحدة يرسب رسوبا كاملا، ورسب صاحبنا فى السنة الثانية ووجب أن يعيد الدراسة فى هذه السنة، وعرف بعد فترة أنه رسب فى مادة الإنشاء وكان موضوع الامتحان «خرجت فى نزهة خلوية يوم إجازة.. اكتب عن هذا اليوم وما شاهدته فيه»، ويذكر أن الخيال شطح به فكتب عن الزهور الطبيعية والورود البشرية من تلميذات المدارس اللاتى كن فى رحلة كذلك، ولم يعرف الطالب أن هناك محرمات يحب ألا يمسها قلم الطالب وهو بالأزهر، فكتب عما شاهده من الحور العين وغزلان

الحدائق البشرية وهن يقفزن من مكان إلى مكان، وطبيعى أن يكون الرسوب جزاؤه، ولم تشفع له غزالة واحدة أو حورية من حوريات الرحلة، وكانت النتيجة صدمة للأسرة وللطالب، ولم يقبل منه عذر يعتذر به، وأخذ مستقبله يناقش في الأسرة، واختلفت الآراء، فمن رأى يوجهه إلى تعلم صنعة، ومن آخر [يحثه] على دخول مدارس الموسيقى بالجيش، ورأى ثالث يرى أن يعمل بالزراعة وتربية الماشية، وأخذ كل صاحب رأى يحبب صاحبنا فيما اختاره له، وحتى تستقر الأسرة على رأى أخير أخذ راسبنا يعمل في الزراعة».

«لكن الأم الحقيقية وهي من القرية المسجاورة التي يعرف أهلها قيمة العلم ويحبون لأولادهم التعلم، وقد ظهرت منها شخصيات لامعة تسنّمت مناصب عالية، وكان خال الأم الغريبة عن القرية عائدا حديثا من بعثة دراسية في انسجلترا بعد أن حصل على الدكتوراه في علم الجغرافيا، انفردت الأم بولدها يوما وأخذت تناقشه: هل هو حقا يكره التعليم كما يقال ولا يريد الاستمرار فيه؟ أم أن هذا العام كان عارضا وسيثبت للأسرة التي تكتلت ضده أنه جدير بطلب العلم، وسيلحق بالذين نجحوا منهم في السنوات القادمة، بل سيصبح مثل الخال العائد من انجلترا مكللا بالغار، وهي تذكر أن خالها رسب في السنة الأولى في دراسته، ومع ذلك بلغ النجاح والتفوق في السنوات التالية حتى استحق أن يرسل في بعثة إلى الخارج. كان هذا الحديث كطوق النجاة الذي أمسك به صبينا، فأخرجه من الدوامة التي كان يعيشها ولم يعط فرصة ليفكر في مستقبله، إذ كانت صدمة الرسوب شديدة وقاسية فكان فرصة ليفكر في مستقبله، إذ كانت صدمة الرسوب شديدة وقاسية فكان

يعيش كالمخدر أو التائه الذى لم يعد يدرى من أمره شيئا، ولا يعرف لنفسه سبيلا».

«ولأول مرة بعد ظهور النتيجة بالرسوب انخرط صبينا في البكاء وغلبته الفحمة فلم يستطع الحديث، وطالت نوبة البكاء، ولعلها كانت تغسل ما تجمع لديه من آثار سخرية الآخرين منه، والنظرات الدونية التي كان يتلقاها من الصغير والكبير، وتركته الأم برهة ثم عادت بكوب من عصير الليمون المحلى بالسكر ليشربه فيهدأ ما به من ألم وإحساس جريح، ووقع الصبي على يديها يقبلها، ولأول مرة يحس بأمومتها وعطفها وأنها الأم الحقيقية وليس الجدة لأبيه كما كان يظن الأطفال، وعاهدها على أنه سيجعلها تفخر به كما تفخر بخالها الدكتور إذا أعطى فرصة مواصلة الدراسة، وأعلنت السيدة الغريبة في الأسرة أن صبيها سيواصل تعليمه، وستتحمل هي تبعة استمراره في الدراسة، وما يتكلفه من مصروفات، وأخذت الأسرة حين فوجئت بهذا القرار، لكنها لم تستطع أن تعارضه أو تنقضه، لأنه لن يكلفها مالا، وبخاصة في أزمتها المالية التي تمر بها».

(12)

ولكن صاحب المذكرات فيما قبل هذا يحرص فى صفحات مبكرة على أن يشير إلى مدى القسوة والشدة التى كانت والدته الحقيقية هذه تأخذه هو واخواته بهما فى مراحل تعليمهم الأولى، وهو يقارن بينها وبين امرأة عمه فيقول:

"ولا يذكر الصبى أن والده أو جده أنزلا به عقابا، فالعقاب موكول إلى الأم دائما، وكم كان أطفالها يودون أن يكونوا أبناء زوجة العم، إذ كانت لا تعاقب أولادها أبدا، فإذا فعل أحدهم خطأ يستحق عليه العقاب تقول: "بكرة يتعلم"، وحين كبر الأطفال ودخلوا المدارس كانت أم صبينا تقول لهم وهى تودعهم عند سفرهم إلى القاهرة: مَنْ رسب منكم فالأفضل أن يرمى نفسه تحت عجلات الترام ولا يرينا وجهه، أما زوجة العم فكانت تقول لأولادها: "طول العمر يبلغ الأمل، ومَنْ يرسب في سنة ينجح في التالية".

(10)

وبالإضافة إلى هذه الأحاديث المستفيضة عن ظروف تكوينه، نرى الدكتور الحديدى حريصاً أيضا على أن يفيض فى الحديث عن بعض إنجازاته الوظيفية فى المرحلة الأولى من حياته حين تمكن من أن يعد مجموعة كبيرة من الكتب كهدية من مصر إلى استراليا، وأن يصطحب هذه المجموعة معه فى سفره حين قدر له أن يكون مدرساً للغة العربية فى الجامعة الاسترالية.

وهو يروى الانطباع تجاه هذه الهدية فيقول:

«وبدأت صناديق الكتب توضع فى شاحنة كبيرة وصلت بها أمام قسم الدراسات السامية كاملة العدد، وبهت مَنْ بالجامعة. . . ولما سألوا عن هذه الصناديق عرفوا أنها مليئة بالكتب التى أرسلتها مصر هدية لجامعة ملبورن، ولتكون نواة لمكتبة كبرى تتزايد مع الأيام والسنين، وكذلك

كانت الصحافة فى انتظار هذا الأستاذ القادم من القاهرة على حساب دولته هدية لجامعة ملبورن، وظهرت الصحف فى اليوم التالى بالصور والمعلومات بعناوين كبرى على الصفحات الأولى: «بروفيسور حديدى المحمل بالكتب لجامعة ملبورن» واحتفت الجامعة وقسم الدراسات السامية حفاوة كبرى بالأستاذ الزائر، وكان هذ العمل تأكيدا ودعما لمركز بروفيسور بومان فى الجامعة، لأنه السبب فى كل هذا الفيض من الكتب العربية، ومجىء الأستاذ الذى تدفع له بلاده مرتبه ليعلم طلاب استراليا اللغة العربية والدين الإسلامى».

وهو حريص على أن يكرر الإشارة إلى الثناء الذى لقيه من الاستراليين، سواء في هذا الرسميون والأكاديميون، وهو يكرر الإشارة إلى الثناء الذى أضفاه عليه السياسي الشهير منزيس رئيس الوزراء الاسترالي:

"وعلى مائدة العساء قال منزيس: إن لدينا سفيرين لمصر، واحد للعمل الدبلوماسى والسياسى وتشترك معها كل الدول فى ذلك، لكنها انفردت بسفير لم تشاركها دولة فى مثيله وهو السفير الثقافى، فقد أهدتنا مصر سفيرا يعلمنا ويثقفنا فى مجاله ويتقاضى مرتبه من بلده، وهو أول ضيف يأتينا ويؤدى رسالته ويتقاضى راتبه من بلده مع أن الوافدين إلى استراليا جميعا جاءوا ليرتزقوا واستراليا تدفع لهم أضعاف ما يتقاضونه فى بلدهم. وكانت لفتة من سير روبرت منزيس فكت الجو المشدود بين البلدين وسارت الأمور سيرا حسنا إلى جو المصالحة ونسيان الماضى».

ويشير الدكتور الحديدى باعتزاز إلى أنه كان صاحب الاقتراح الذى لايزال يؤخذ به من وجود مجالس للآباء والمعلمين، وأن اقتراحه هذا قد خرج إلى النور في أثناء عمله مدرساً في مدرسة الأورمان الثانوية النموذجية:

«كان على كل مدرس في مدرسة نموذجية أن يقترح مشروعا يعمل فيه وتلاميذه طوال العام الدراسي، واقترح صاحبنا مشروعا بتكوين مجلس يضم الآباء والمعلمين في كل مدرسة ينعقد ٣ مرات في العام عقب امتحانات كل فترة ويناقش المشكلات العامة التي تواجه التلاميذ من ناحية المنهج، وكتب الدراسة، وطريقة التدريس، وأنشطة المدرسة، ونظام الإدارة في المدرسة بحيث يحس التلميذ أن له رأيا في كل نواحي المدرسة مدرسيا وإداريا، ومن ثم يأتي الترابط والولاء للمسدرسة والإحساس بالفخر لأنه ابن هذه المدرسة، و ووفق على المشروع، وبدأ صاحبنا يضع خطوطه وأفكاره وطرق التنفيذ، ولم ينس المشروع التلميذ الذي لديه استعداد للانحراف، فقد واجهه بالجهتين المستولتين عن تربيته ويمثلان عنده السلطة في حياته المعيشية والدراسية: المدرس والأب، ونجح المشروع في المدرسة وفي المنطقة، ثم طلبت الوزارة وضعه في كتاب بحيث يوزع على المناطق التعليمية، ومن ثم على جميع مدارس القطر، وجعل له صاحبنا عنوانا «مجالس الآباء والمعلمين» ومازال موجودا بالمدارس حتى اليوم، ونسى المدرسون والجمهور صاحب المشروع ومع ذلك فهو سعيد أن يرى مشروعه معمما ومطبقا حسب الخطة التي وضعها له من قرابة نصف قررن، ويكفى أن لديه نسخا من الطبعة الأولى مكتوبا عليها اسم المؤلف، ويكفيه الرضا النفسى بأن عمله في مدرسة الأورمان لم يذهب هباء».

#### **(17)**

ويحكى الدكتور على الحديدى بألم شديد عن نجاحه المبكر في إحدى تجاربه الصحفية وعن أن هذه التجربة سرعان ما فشلت بسبب قلة خبرته بالبشر وشرورهم وتوجهاتهم في الحياة المهنية حيث ظن أحسن الظن بمن تسبب له في مكيدة قدمها له على هيئة نصيحة، وهو يتحدث عن الألم الذي ترسب في نفسه نتيجة لهذه التجربة من دون أن يقدم لنا السبب المباشر الذي مكن الآخرين من إيقاف هذه الصفحة بعد أسبوع واحد، ومن الجدير بالذكر أن الدكتور على الحديدي قد أشار في موضع آخر (نقلناه عنه) إلى أن هذه الصفحة قد ساعدته في التعرف بوكلاء الوزارة، مما ساعده على إتمام بعثته إلى بريطانيا فيما بعد:

«... تجرأ صاحبنا وطلب من الأستاذ أحمد الصاوى محمد أن يسمح له بإخراج صفحة للجامعات والشباب تصدر أسبوعيا، فيها أخبار الجامعات ونشاطات الشباب من رحلات ومعسكرات، إلى جانب بعض المقتطفات والآراء من كبار رجال التعليم في مصر، وكان يخصص أسبوعا لأخبار كل وكيل من وكلاء الوزارة لكى يعرف به الجمهور ويدرك كيف يسير دولاب العمل في الوزارة والإدارات التابعة لها، وفي أثناء ظهور هذه الصفحة وبعد أن أخذت وضعها واستقرت حدثت مكيدة

من الزميل «الشامي» بالمكتب مع دعواه بأنه أصبح من أقرب الأصدقاء لصاحبنا فبدأ يُسرب له أخبارا وكأنها سرية بأن الصفحة تلاقى حربا عوانا في مبجلس التحرير، وبحسن النية وعدم الخبرة بالنوايا السيئة استمع إليه وإلى ما يقوله من تخلى الأستاذ الصاوى عن الصفحة، وبالتالي يجب أن تجد مَنْ يساندها في مجلس تحرير العجريدة، وكان الاقتراح هو عزيز ميرزا، ولشدة حرص صاحبنا على صفحته و «بهبله» وعدم تجربته بمقالب الصحفيين صدق كلام الشامي وطلب من الأستاذ الصاوى أن يشرف عزيز ميرزا على الصفحة، فتغير وجهه وسأله عن صاحب الفكرة فأنهى إليه بالخبر من أساسه ومَنْ هو منبته، فعرف الصاوى أنها مكيدة مدبرة ضد الصفحة، وحقق الصاوى لصاحبنا رغبته، وتركه يتعلم من الدرس، والمهم أن الصفحة لم تظهر بعد ذلك غير أسبوع واحد، ثم صدر قرار بإلغائها. أدرك صاحبنا المكيدة، ولكن بعد فوات الأوان، وسارع بالاعتذار للأستاذ الصاوى فتبسم وقال له: لعلك قد استفدت من الدرس بحيث لا تصدق كل ما يقال قبل البحث عن نوايا قائله واتجاهاته، وتقبل صاحبنا الهزيمة بعد أن تركت في نفسه مرارة قاتلة، وكأن الصفحة بنت من بناته قد وثدت، ولم يلهمه عن المرارة والألم إلا التفكير في السفر إلى انجلترا».

## (14)

وتحفل مذكرات الدكتور على الحديدى بعد هذا بأحاديث حانية على النفس عن تجاربه في الحياة في لندن، وهو على سبيل المثال يتحدث عن السبب الذي جعله يترك سكنه الأول إلى مسكن آخر فيقول:

«وفى يوم ماتت دجاجة مما تربى ربة البيت فأعدتها وطبختها واعتبرتها طعاما ممتازا وحفلا فاخرا، لكن صاحبنا كان يعلم أنها محرمة عليه فامتنع متعللا بألم ومغص!!، وكانت القشة التى قصمت ظهر التجمل».

كذلك يتحدث الدكتور على الحديدى بدقة ومهارة عن الأخطاء التى ارتكبها دون قبصد في المسكن الثاني، وكانت سببا في أن ضمى أصحاب المسكن بسكناه معهم، وطلبوا إليه أن يبحث عن سكن آخر:

«لكن صاحبنا ارتكب عدة أخطاء لم يفهم مدلولها في انجلترا آنذاك، ومن أجل ذلك طلبت منه ربة الأسرة الرحيل، أول هذه إلأخطاء [أنه] حين أراد الذهاب إلى السينما لم يطلب الآنسة التايلاندية لترافقه، فقد خجل ودعا ابن الأسرة وعمره ١٨ عاما ليريه الطريق، وليس من عادة الإنجليز أن يدعو رجل صبيا للذهاب إلى السينما مع وجود آنسة مستعدة لتلبية الدعوة، وإلا ظنوا بهما البطنون، وثاني هذه الأخطاء أنه قال إنه استأجر حجرة مستقلة، ولكن صبى الأسرة كان يشاركه الغرفة، وفي المتأجر حريته، وبعد أسبوع طلب من ربة المنزل أن تنفذ الاتفاق فخرج الفتى وصار ينام في حجرة صغيرة جدا أعملي البيت، وثالث فخرج الفتى وصار ينام في حجرة صغيرة جدا أعملي البيت، وثالث الأخطاء أن الفتاة وقد أزف الكريسماس ألغت سفرها إلى بلادها لتقضى العيد مع الأسرة في لندن، فقد أصبح لها رفيق تقضى العيد معه، وفي حديث معها وهي تتلطف معه قال لها إنه يحترمها ويحافظ عليها ويعتبرها أختا له، وانقلب وجه الفتاة وتغيرت كأن ثعبانا لدغها،

وفارقته، وكانت هذه الجملة هى الفاصلة، ولم يكن يعرف أن هذه الجملة إذا قيلت لفتاة فى انجلترا تعنى أنه لا يريد صداقتها كشاب وفتاة، ولا مأرب له فيها، وأعلنت الفتاة لربة المنزل أنها عدلت عن رأيها وقررت السفر إلى بلدها فى العيد، وحين تعود لا تريد أن ترى هذا المصرى فى المنزل أو تخرج هى منه، وفعلا أنذرت ربة المنزل صاحبنا بالبحث عن مسكن آخر».

وبعد هذا السرد يعقب الدكتور على الحديدي فيقول:

«لم يعرف صاحبنا هذه الأخطاء إلا بعد أن مارس الحياة في انجلترا وعرف مدلول الكلمات».

#### (19)

ويتحدث الدكتور على الحديدى عن إصراره بينه وبين نفسه على إجهاض فكرة الزواج من الأوروبية الوحيدة التى فكر فى الاقتسران بها وهو يورد تفصيلات صداقته وصحبته لها ثم يقول:

«ولعل هذه الفتاة هى الأوروبية الوحيدة التى وجد نفسه مشدودا إليها، وفكر فى الزواج منها، وكاد ينحرف معها الخط الذى رسمه لنفسه فى الزواج، وبعد أن دامت لقاءاتهما فترة أكثر من شهرين دون ملل، فاتحها فى الزواج فكادت الفرحة تقفز من عينيها، وكتبت لوالدها وفاتحته فى الأمر، ولم يرفض الرجل لكنه اشترط أن يحضر صديقها إلى ألمانيا ويتجنس بجنسيتها كى يتبناه، فهو كما تعلم يملك مصنعا كبيرا للملابس ولم ينجب غيرها، فهى وزوجها سيرثان هذا المصنع،

أما إذا سافرت إلى مصر مع مَنْ تتزوج فسيثول المصنع الذى أفنى فيه شمبابه إلى الحكومة. والحق أن الفتى وجد أن حجة الرجل قوية، فتخلى عن فكرة الزواج لأنه لا يرضى بوطنه بديلا، وعادت الفتاة إلى ألمانيا نهائيا في كريسماس ١٩٥٦».

وفى موضع آخر يتحدث الدكتور على الحديدى عن خطته التى انتهجها من أجل تحقيق سياسته التى استقر عليها بعدم الزواج من أجنبية فيقول:

«وعزم على عدم الزواج بأجنبية، وكان أميناً مع كل فتاة صحبها أو صادقها إذا جاءت سيرة الزواج بأنه لا ينوى أن يقدم عليه أبدا، واعتذر بأن هناك عوائق طبية تمنعه من الزواج إذ لا يمكنه أن ينجب، وكانت هذه الأكذوبة وصية أحد السابقين من الزملاء. وقراره بعدم الزواج من أجنبية كان نتيجة مستخلصة من السوابق الواضحة والكاشفة للمستقبل، والعاقل من اتعظ بما فعله غيره».

**(Y·)** 

ولا تخلو المذكسرات التى بين أيدينا من حديث الدكسور على الحديدى عن بعض الفروق بين البيئتين المصرية والبريطانية، وهو يجيد مثل هذا الحديث حين يتحدث على سبيل المثال عن الفارق فى استقبال الوفاة بين الغرب والشرق، وذلك بعد أن يتحدث عن ألمه وجزعه لوفاة والده:

«وفى نفس الأسبوع مات شقيق «مس بين» في بلدها ليدز شمال انجلترا، وسافرت لدفنه صباحا وعادت آخر النهار، وأراد الصديق أن يقدم لها العزاء، وما إن جلس حتى جعلت تعقد مقارنة بين طقوسهم والطقوس المصرية، وكأن المصريين قد جبلوا على إطالة الحنزن وتجسيمه، أما هيي فقد ذهبت وعرفت أن أخياها حين فارقبته الروح عزفت له ابنته الوحيدة والطالبة بالجامعة قطعة موسيقية على البيانو كان يحبها، ثم أغلقت زوجته وابنته عليه الحجرة وذهبا إلى السينما في الوقت الذي حضر فيه الحانوتي فأخذ الجثة لتظل عنده حتى يعدها للدفن، وفي اليوم الذي أعلن أنه يوم الدفن تلبس السيدات أجمل ما عندهن من ملابس وكأنها ذاهبة إلى كرنفال لا فرق إلا في الطرحة السوداء التي تغطى بها قبعتها وتنزل على رأسها، ويجتمع المشيعون في مقابر الأسرة، ويتلو القسيس بعضا من الإنجيل وينشر على صندوق الدفن بعض التراب، وينتهى حفل الوداع وينزل المصندوق الذي يحوى الجشة بحبال في حفرة الدفن ويحثون عليه التراب، ويذهب كل في طريقه».

«ولم يستطع صاحبنا أن يحكى لها ما يحدث يوم الوفاة عند المصريين من حزن قاتل، وإصرار على تذكر المتوفى، والبكاء أياما وليالى، وإحياء ذكرى الأربعين».

(11)

ولا تخلو المذكرات من تصوير لكثير من واقع مصر السياسي في عصر الليبرالية الذي عاشه الدكتور الحديدي صبيبا وفتي وشابا، ومن

المستع أن نقرأ على سبيل المثال وصفه لدكتاتورية إسماعيل صدقى باشا في مطلع الثلاثينيات، ولدهاء صدقى باشا نفسه وظرفه في منتصف الأربعينيات. كما تجيد المذكرات تقديم صورة شعب مصر المؤيد للنحاس باشا وللوفد في مقابل ظلم صدقى باشا الغه شم في مطلع الثلاثينيات حين تولى الحكم، وهو يقول:

«كانت عودة نظام السُخرة أثراً من آثار تولى صدقى باشا الوزارة في الثلاثينيات، وكان من أهم أهداف هذه الوزارة طمس شعبية النحاس باشا، وتحطيم حزب الوفد، وليفعلوا في سبيل ذلك ما يشاءون، وأخذ صدقى باشسا يبحث عن عمد يتولون الإدارة في البلاد، ويحولون بين الشعب وقيادات حزب الوفد، معتقدا أنه بهذه الوسيلة سوف يجعل الفلاحين يحيدون عن ولائهم لخلفاء سمعد زغلول باشا، وامتنع مشايخ البلد عن العمل، وقدموا استقالاتهم لمدير المديرية فرفضها وأعلنهم باتهامهم بالعصيان، وبمحاكمتهم بمقتضى الأحكام العرفية المعلنة في عهد صدقى إذا ظلوا رافضين العمل، فسحب المشايخ الاستقالات لكنهم انقطعوا عن العمل ولم يستجيبوا لدعوات العمدة للاجتماع بهم، وكان العمدة [من الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أن هذا العمدة كان جد الدكتور الحديدي نفسه [ داهية في التفكير، ولم يرد أن تثور البلد ضده كما ثارت بلاد أخرى ضد عمدها الجدد، فعين ابنه شيخا للبلد، وولاه أعمال كل المشايخ الممتنعين عن العمل، وبذلك أصبحت القرية في قيضة العمدة وابنه شيخ البلدا.

Action 1

ويستأنف الدكتور على الحديدى الرواية مشيرا إلى أحد المواقف الشعبية المصرية المهمة في مواجهة طغيان حكومات الأقلية وتعسفها مع الوفد:

"وفى يوم ظهر فى الصحف أن النحاس باشا سوف يزور عضو الحزب [لا يذكر الدكتور الحديدى اسم هذا العضو] وأهالى القرية، فما كان من العمدة إلا أن قطع الجسور التى سوف يمر عليها موكب النحاس باشا، وعطل العمدة الزيارة، لكن حزب الوفد استعمل الحيلة بعد ذلك ولم يعلن فى الصحف موعد الزيارة التالية، بل أرسله فى خطابات مع رسل من رجال الحزب إلى العمد القدامى الذين مازالوا على الولاء للحزب، ولم يشعر العمدة إلا بخبر يأتيه بأن النحاس باشا فى عزبة عضو الوفد وقد خرج أهالى القرية والقرى المجاورة على بكرة أبيهم فى مظاهرة عارمة تحيى النحاس خليفة سعد، وخرج صبينا وزملاؤه من الكتّاب وذهبوا ليروا النحاس باشا رأى العين، فهم يسمعون عنه ولا يرونه، ورأوا النحاس باشا عدة مرات حين خرج إلى الشرفة ليشكر وفود البلاد التى جاءت لتحيته، وظلت هذه الصورة للنحاس باشا مرسومة فى ذهن صبينا على الرغم من أن الحياة مهدت له رؤية النحاس باشا بعد ذلك مرارا».

وفى مقابل هذا نقرأ للدكتور على الحديدى ما أجاد به تقديم صورة صدقى باشا فى تعامله مع طلاب دار العلوم (وقد كان صاحب المذكرات واحدا منهم) وهو رئيس للوزارة فى ١٩٤٦، وذلك بعد قيام الطلاب فى دار العلوم بمظاهراتهم ضد الوزارة:

«في مقهى قريب تجمع فريق من الطلاب وكتبوا التماسا لصدقى باشا باستجابة مطالبهم والعفو عن المعتقلين من الطلاب، وذهبوا بهذا الالتماس إلى وزارة الداخلية، وكان مبناها القديم [من عندنا نقول: ولا يزال] بميدان لاظوغلى قريبا من الكلية، وانتظروا رئيس الوزراء ووزير الداخلية صدقى باشا، وحين أَهَل ركبُه ونزل من السيارة هتف الطلاب باسمه نصيرا للعدل ومؤيدا للعلم، وقدموا له الالتماس، ومما قاله لهم صدقى باشا: «هذا أسلوب حضارى يتفق مع العلم والمتعلمين، فالمطالب تقدم بها مذكرة وسينظر فيها بعين الإنصاف، أما الإضراب والشغب فهو أسلوب همجي فوضوي متخلف»، وسكت الطلاب على مضض بعد أن وصفهم بالتخلف والهمجية والفوضى، وأخبروه بأن زملاءهم المعتقلين هم الذين أشاروا عليهم بكتابة هذه المذكرة وتقديمها لكم، ويثقون في عدلكم وإنصافكم، فقال: «معنى هذا أنهم عادوا إلى رشدهم»، وأمر بالإفراج عن المعتقلين وعودة الدراسة بالمدرسة، وختم المقابلة بقوله: «لا تنسوا أن مدرستكم بنت الوزارة، أما كليات الأزهر فهى تابعة لشيخ الأزهر، ولابد من أن الوزارة تنصف أبناءها».

ويردف الدكتور على الحديدى بعد ذلك بتصوير جيد لمشاعر صدقى باشا حسبما تصورها:

«وهتف الطلاب بحياة صدقى باشا، وكان وهو يستمع الهتاف يبتسم وكأنه يسمع لحنا موسيقيا جميلا، ولعله كان فى شوق لسماع مثل هذا الهتاف الذى لم يسمعه من المتعلمين إلا اليوم، وفتحت المدرسة أبوابها وانتظمت الدراسة».

ولا تخلو مذكرات الدكتور على الحديدى من تصوير بعض ما اطلع عليه من دقائق التاريخ السياسى فى أول عهد الشورة، وهو على سبيل المثال يروى قصة تعيين الأستاذ الصاوى رئيسا (منفردا) لتحرير الأهرام بعد فترة كان قائما فيها بهذا العمل دون أن يتولاه بصفة محددة، ومن الطريف أن نقرأ ما يقصه علينا الدكتور الحديدى من أن الشورة قبضت على كل الصحفيين الشوام العاملين فى الأهرام بسبب مقال للأستاذ عزيز ميرزا:

«وكانت أسهم الأستاذ الصاوى مرتفعة عند رجال الثورة، وبات من المنتظر أن يعين رئيس تحرير للأهرام، وقد ظل الأهرام بغير رئيس تحرير فترة وله نائبان (أى لرئيس التحرير) أحمد الصاوى محمد للشئون السياسية الداخلية والخارجية، وعزيز ميرزا للشئون الاقتصادية، أما سكرتير التحرير فهو نجيب كنعان، وكان (أى نجيب كنعان) كل شيء في التحرير والنشر بحيث لا ينشر شيء حتى من نائبي رئيس التحرير إلا بتوقيعه. وفي هذه الاثناء كتب عزيز ميرزا مقالا اقتصاديا رأت فيه الثورة مساسا بها ودعوة إحباط لها فقبض عليه وعلى كل الشوام العاملين بالتحرير في الأهرام، ولجأ الشوام إلى الصاوى ليسعى بعلاقاته الحسنة مع رجال الثورة ليبين لهم حسن النوايا، واستطاع الصاوى أن يثبت ذلك مع رجال الثورة ليبين لهم حسن النوايا، واستطاع الصاوى أن يثبت ذلك تنافس على رئاسة التحرير، وعين الأستاذ أحمد الصاوى محمد رئيسا لتحرير الأهرام، ونزل بمكتبه إلى جناح رئيس التحرير بالدور الأول في

المبنى القديم بشارع مظلوم، وأعدت غرفة لهيئة تحرير [يقصد: هيئة مكتب] الرئيس الجديد، وأصبح مكتب الصاوى كل ليلة ندوة لالتقاء بعض أعضاء قيادة الثورة يعرض عليهم مجريات الأمور الخارجية والداخلية، ويحللها لهم، وصار الصاوى الصحفى الأثير لدى رجال الثورة وموضع ثقتهم».

#### (27)

ومن المفيد لتاريخنا الوطنى المعاصر أن نقرأ ما يرويه الدكتور على الحديدى عن حقيقة موقف حزب العمال البريطانى من حرب ١٩٥٦، وهو يلخص الخطاب الذى ألقاه زعيم حزب العمل فى ميدان «الطرف الأغر» وطالب إيدن فيه بألا يتصرف مع عبد الناصر تصرف رجال الغابات فيواجه الاغتصاب باغتصاب مثله:

"وخرج المصريون لينضموا جميعا إلى المسيرة التى نظمها حزب العمال، وكان النداء الذى يرددون: "إيدن دكتاتور، لا حرب بل مفاوضات"، وصلت المظاهرة ميدان الطرف الأغر، وصعد جيتسكل على مرتفع وخطب فى الجماهير خطبة حماسية ضد إيدن وضد إعلان الحرب وقال: "إنه لا يمارى فى أن ناصر اغتصب القناة، لكننا لسنا من رجال الغابات نواجه الاغتصاب باغتصاب مثله كإعلان الحرب، ولكن لنكن حضاريين ونواجه الاغتصاب بالتفاوض، وناصر يعلم قوة انجلترا فلن يستهين بها، ولن يظن أننا لن نحارب من منطلق الضعف، بل من منطلق العقل والحكمة».

ويروى الدكتور على الحديدى تفاصيل بعض المواقف المشرقة التى وقفها بعض الشبان المصريين الذين كانوا لا يزالون فى بدايات حياتهم الوظيفية، ومع هذا فإنهم ضحوا بوظائفهم وأهلهم من أجل إثبات وطنيتهم، ومن حسن حظنا أننا نعرف فى هؤلاء بعض أعلام وطننا الشوامخ فى الأداء المهنى والسلوك الوطنى حتى يومنا هذا:

«وكان من الذين احتجوا على إعلان الحرب على مصر والهجوم عليها مصريون يعملون في هيئة الإذاعة البريطانية بلندن كم ذيعين أو مخرجين، وعلى رأسهم الفنان الكبير محمود مرسى، وكان يعمل مخرجا للتمثيليات والبرامج، والدكتور محمد زكى العشماوى نائب رئيس جامعة الإسكندرية بعد ذلك، وكان يعمل مذيعا لنشرات الأخبار، بل كان أحسن من قرأ النشرة والأحاديث في هذه الإذاعة، وقد أثبتا بعودتهما وطنية صادقة، فالإذاعة البريطانية تذيع أخبارا وأحاديث ووجهات نظر وتمثيليات موجهة ضد مصر، وعادوا مشيعين من المصريين بالمدح والثناء، وقاطع المصريون المقيمون في لندن هذه الإذاعة لأنها تهاجم مصر بالحق وبالباطل، وكاد القسم العربي بالإذاعة البريطانية يتوقف لولا أنها استعانت على عجل ببعض الذين يتكلمون العربية من بلاد أخرى».

(37)

ونأتى إلى بعض التجارب الشخصية المبكرة لصاحب هذه المذكرات، ونحن نراه وقد قرر أو رسم لنفسه طريقه بتأجيل الزواج حتى يُتم لنفسه تكوينها العلمى والمهنى، لكنه نقل للعمل في مدرسة

المعلمات لأسباب تتعلق بتنقلات المدرسين الشبان وما حظى به من استبقاء له فى القاهرة (بعيدا عن الصعيد.. وذلك بفضل توصية الأستاذ الصاوى رئيس تحرير الأهرام)، ولم يكن وضعه فى مثل سنه المبكرة طبيعيا فى هذه المدرسة، وهكذا فقد أصبح محط أنظار طالباتها اللائى كن على وشك التخرج.

ولا ينكر الدكتور الحديدى معاناته النفسية والوجدانية بسبب الإقبال عليه وخطب وده، ومضى الطالبات في هذا الاتجاه إلى مراحل متقدمة، وهو لا ينكر أن معاناته هذه كانت معاناة لذيذة أو ممتعة لكنها مع ذلك كانت تترك آثارا في نفسيته، وهذا هو يحدثنا عن نهاية تجاربه مع فتيات مدرسة المعلمات فيقول:

"كان العام الدراسى يخطو إلى نهايته، وإذا بجرس الباب يدق صباح يوم جمعة [لا يذكر الدكتور الحديدى كيف عرفت الطالبات عنوان مسكنه] وتقف بالباب طالبة جريئة ممن كن يدرس لهن فتانا بمدرسة المعلمات، وتخبره أن الفصل الذى كان يدرس بالمدرسة فى زيارة للمعرض الزراعى ويردن رؤيته للتحية، فقد فارقهن دون ذنب جنينه، وحتى دون كلمة وداع، وأسقط فى يد الفتى ولم يجد بدا من التلبية والمعرض على بعد خطوات من منزله، وكان لقاء جميلا مع الطالبات، وزادت تليفونات المعاكسات المجهولة لكن أربع طالبات كشفن عن شخصيتهن (أى فى التليفون) ورغبن فى زيارته دوريا لمجرد الصداقة والريادة والمشورة فيما يعرض لهن فى الحياة الطلابية والأسرية، وكلهن تخطين العشرين، فقد كن فى سنة الدبلوم الأخيرة، وأخذت زيارتهن مجتمعات تتكرر».

"ولا يخفى فتانا أن هذه الزيارات كانت تبعث نوعا من السعادة والرضا الذاتى للفتى، فمن ناحية أنه لا تشوبها شائبة من حرمة فى اعتقاده، ومن الناحية الأخرى أنه يؤدى واجبا إنسانيا فيما يقدم للفتيات من نصائح وشرح للدروس، لكن الأمر لم يسر كما يريد، فقد أرادت واحدة منهن أن تستأثر به حبيبا دون زميلاتها، وقد جاهرت صديقاتها بذلك، لكنه لم يكن مستعدا للارتباط بفتاة فى ذلك الوقت، ففى خيالاته أحلام كبيرة وآمال واسعة».

"وانفضت الجلسة الأسبوعية قبل موعدها وانقطعت تليفونات الثلاث العاقلات، ولم يبق غير تليفون التي خصته لنفسها دون أن تأخذ رأيه، وحاولت محاولات يائسة أن تقابله وتخرج معه لكنه رفض، وحين عرضت أن تأتي إلى بيته منفردة دون صديقاتها وأخذت تبكى، جاهرها بأنه لا ينوى الزواج إلا بعد أن يسافر إلى انجلترا ويحصل على الدكتوراه، وهو مشروع مقدر له عشر سنوات، وحينئذ تكون الأمور قد تغيرت، والأفكار قد تطورت، وقد لا يعجبها أو لا تعجبه، والأولى أن تأس مما بنته من آمال، وانتهت المكالمة بأنه [أى بأن قالت إنه] يكذب عليها ليبتعد عنها وانقطعت مكالماتها هي الأخرى، وانتهت بذلك تلك الفترة الرومانسية الجميلة نهاية غير سارة».

(Yo)

وتحفل المذكرات بعبارات الوصف الجميل التي يترجم بها الدكتور على الحديدي مشاعره الرقيقة تجاه كل جديد يقابله، فهو على سبيل المثال يتحدث عن ركوب القطار أول مرة في طريقه من قريته فيقول: "وجلس يشاهد من النافذة الأشجار والحقول تجرى إلى الوراء، وأعمدة الكهرباء تسرع لتدرك أعمدة التليفونات».

П

كذلك تحفل المذكرات بكثير من الطرائف التى تصور انتقال صاحبها من بيئة إلى أخرى ومعاناته مع تـجارب تفرض عليه دون أن يكون واعيا لنهايتها، ومن ذلك ما يورده من قصته مع ضياع عـمامته يوم تشييع جنازة الملك فؤاد فيقول:

"يذكر صبينا من أحداث هذا العام ١٩٣٥/١٩٣٥ حادث وفاة الملك أحمد فؤاد، خرج فيه الطلاب بعمائمهم وملابسهم الأزهرية واصطفوا في شارع محمد على حتى يمر رفات الملك مسجى على عربة مدفع تجرها الخيول وملفوفا بعلم مصر ذى الهلال والنجوم الثلاث، ومن شدة الزحام طارت عمامة صبينا الصغير لقصره، وشغله ضياع العمامة عن مشاهدة عربة المدفع ورفات الملك [يقصد النعش الذى يحمل الرفات، فليس بوسع المشاهدين للموكب أن يشاهدوا الرفات]، ودارت بخلده عواقب كثيرة لضياع العمامة، ونهاه كثيرون عن البحث عنها في بخلده عواقب كثيرة لضياع العمامة، ونهاه كثيرون عن البحث عنها في المشهد سمع مَنْ ينادى من طلاب الأزهر الكبار على مَنْ ضاعت عمامته، فزاحم الصبى حتى وصل إليه، واستعاد منه العمامة وشكره شكرا حارا، لكنه لم يضعها فوق راسه، بل طواها ووضعها في جيب الكاكولة كما يفعل وهو في الطريق إلى المعهد تفاديا لما ينادى به أولاد الشوارع على الصغار من طلاب الأزهر الذين يلبسون العمامة».

يجدر بنا أن نشير هنا إلى ما تورده مذكرات الدكتور أحمد هيكل من تصويره للأذى الذى كان يلحقه أبناء مدينة الزقازيق بطلاب الأزهر حين يرونهم فى زيهم الأزهرى، وما كان يقابل هذا من السلوك المتحضر لأبناء الريف تجاه مَنْ يرتدون هذا الزى.

### (17)

وتحفل مذكرات الدكتور على الحديدى بتسجيل الإعـجاب والتقدير لأسـاتذته الذين قـدر له أن يتـعلق بهم ويفـيـد من علمـهم وخلقـهم وفضلهم، وهو على سبيل المثال يروى كيف تعلقت نفـسه منذ النظرة الأولى بالأستاذ الشيخ عبد العزيز عـيسى [وزير شئون الأزهر فيما بعد] فيقول:

«فى السنة الشالئة الشانوية دخل فى حسصة البلاغة شيخ فى زهرة الشباب، مهندم، عليه سيما الوقار بملابسه وحديثه، وكان وجيها، أنيقا فى شكله وملبسه، هو الشيخ عبد العزيز عيسى رحمه الله رحمة واسعة، وقد اختير وزيرا للأوقاف فيما بعد [الصواب أن الشيخ عبد العزيز عيسى اختير وزيرا لشئون الأزهر ولكن لأنه كان الوحيد الذى انفرد بشغل هذا المنصب من دون أن يضم إليه وزارة الأوقاف، فقد ارتسمت الصورة فى ذهن الدكتور الحديدى أنه كان وزيرا للأوقاف، وأخذ يشرح الدرس باستفاضة، وبين الفينة والفينة يسأل طالبا عما فهمه من شرحه، ويسأل آخر وآخر حتى يطمئن إلى فهمهم، وأحبه الطلاب وتسابقوا على إرضائه باستعدادهم للدرس التالى، وكان طالبنا من أوائل من يستعدون لدروس الشيخ عبد العزيز، واتصلت بينهم العلاقة، فقد

استرعى الشيخ عبد العنزيز استعداد الطالب لدرسه، وطلب منه أن يأتى إلى منزله إذا استعصى عليه فهم درس من الدروس، واستجاب الطالب وزار الشيخ عبد العزيز، وصار يزوره في المناسبات والأعياد».

П

ويروى الدكتور على الحديدى بعض مواقف هذا السيخ الجليل فى مواقف عديدة من حياته العلمية بعد ذلك، ومن هذا ما يرويه عن وقوفه معه فى محنة تعرضه للفصل بسبب مناوئته لجبهة الشيخ المراغى، وهى القصة التى روينا تفاصيلها فى بداية مدارستنا لهذه المذكرات، وهو فى هذه القصة يصل إلى قوله:

«سافر فتانا إلى القاهرة ليشكر الشيخ عبد العزيز عيسى على ما قدم له من عون حتى تخطى عقبة الثانوية الأزهرية، وكانت وصية الشيخ أنه لابد له من النجاح في امتحان القبول بدار العلوم وإنهاء صلته بالأزهر، لأن في ذلك نجاة من مشكلاته مع طلاب الأزهر».

كذلك يثنى الدكتور على الحديدى فى مذكراته على علم الأستاذ عباس محمود العقاد وفضله، وهو يروى كيف تمت معرفته بالأستاذ العقاد فيقول:

«وتردد فتانا على ندوة الأديب الكبير عباس محمود العقاد التى يعقدها بمنزله يوم الجمعة، وكشف له عن هويته وأنه جاء ليتزود من علم العقاد الزاخر، ومن معلوماته القيمة عن النديم وقد عاصره وعايشه، وكأن الفتى قد فتح بابا للمعلومات على مصراعيه فأخذت تنساب من بين شفتى الأديب الكبير، وكيف التقى بالنديم فى صباه، وزود فتانا بمعلومات ثمينة كشاهد عيان ومصدر حى من مصادر المعلومات».

#### (YY)

ومن بين أساتذة دار العلوم يحظى العميد الأستاذ إبراهيم مصطفى بثناء وافر من الدكتور على الحديدى في مواضع عديدة، وهو يشير إلى فضل أستاذه إبراهيم مصطفى على دار العلوم وتحولها إلى كلية ذات طابع أكاديمي متميز:

«والحق أنه كان عالما فاضلا يتميز بالسماحة، وطيب الخلق، والترجمة الحقيقية للحياة الجامعية، وكان انضمامه إلى كلية دار العلوم في وقت تحتاج فيه إلى عميد تمرس بالحياة الجامعية، وعرف تقاليدها ونظمها وقواعدها، وقد تحقق ذلك في إبراهيم مصطفى فكان خير عميد حظيت به دار العلوم في مرحلة تكوينها الجامعية، إذ استطاع بحنكته ودبلوماسيته أن يسير بالكلية سيرا تدخل به غمار الحياة الجامعية، ويضعها على جادة الطريق فيتخطى الأزمات التي كانت تخيم على الدار من جراء اختلاف تفكير الأساتذة القدامي وسيرهم على طريق المدرسة العليا بحكم العادة، في الامتحانات، وحضور المحاضرات، والدكتاتورية في معاملة الطلاب، والأساتذة الجدد الذين يتعاملون بمبدأ الحرية للطالب في الحياة الدراسية وحرية الأستاذ في الامتحانات وفي

التفكير الحر».

ويصف الدكتور على الحديدى أستاذه فى الشريعة الإسلامية فى كلية دار العلوم الشيخ على حسب الله بوصف دقيق وتقدير وإعجاب فيقول:

"والشيخ حسب الله صاحب المدرسة العلمية التي تتحرى الأخف والأسهل في الأحكام الشرعية والتوفيق بين المذاهب الدينية، مع أنه في محاضراته وامتحاناته من أشد الأساتذة إن لم يكن أشدهم وأصعبهم على الإطلاق، لكنه ينادى دائما بأن دين الله يسر فلا تتشددوا على العباد فيشدد الله عليكم، ويأخذ بمبدأ: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه".

### (YA)

وفى مذكرات الدكتور على الحديدى إشادة ببعض أعلام الوطن من المسئولين عن التربية والتعليم والجامعات، ويأتى فى مقدمة هؤلاء حديث صاحب المذكرات بكل الاعتزاز عن الأستاذ أحمد نجيب هاشم وهو يوجز رأيه فى شخصه وإنجازاته فيقول:

"علم موظفى وزارة المعارف وإداراتها، وهو وكيل وزارة ثم وهو وزير، الدماثة وحسن المعاملة مع الجمهور، وكان عهده يعد العهد الذهبى لوزارة المعارف، وقد ودعه [الضمير يعود على صاحب المذكرات] وهو وكيل وزارة مساعد وعاد إليه عام ١٩٥٩ وهو وزير للمعارف».

وفى موضع آخر يروى الـدكتور على الحديدى أحد المـواقف النبيلة لهذا الأستاذ العظيم فيقول:

"وفى ١٨ من ديسمبر قدم مذكرة للسيد وزير [التربية و] التعليم طالبا تسويته بطلاب البعثات فى المعاملة المالية، إذ إن تقاريره من المشرف ممتازة، وقابل السيد أحمد نجيب هاشم وكيل الوزارة النبيل لتحيته، ورجاه مساندة المذكرة، فطمأنه وقال له: اعتبر الموضوع منتهيا إن شاء الله».

وهو يعبر عن مشاعره تجاه هذا الأستاذ النبيل عندما علم بتوليه الوزارة فيقول:

"وفى ١٤ من أكتوبر صدر قرار بتعيين أحمد نجيب هاشم وزيرا للتربية، وهذا الرجل له فى عنق صاحبنا أيادى كثيرة، سواء فى بداية الرحلة ليخرج فى بعثة دراسية، أو فى إسناد عمل إضافى له فى المكتبة الملحقة بمكتب البعثات ليستطيع العيش فى انجلترا، وكان رجلا ينبع منه الخير لكل من يطلبه ويجده مستحقا له، وهو كما قال عنه صاحبنا علم موظفى الوزارة الأدب والكياسة والذوق فى معاملة الجمهور، وأرسل فتانا تلغرافا يهنئ الوزارة بهذه الشخصية العظيمة أن تولت رئاستها».

ربما نتوقف لنقول: ما أجمل هذا التعبير الذى يسوقه الدكتور الحديدى، ولكن كيف كتب هذا التلغراف الجميل؟! هل كتب إن المرسل إليه هو الوزارة؟ وكيف تسلمت الوزارة هذا التلغراف؟.

ويثنى الدكتور على الحديدى الثناء الحسن الجميل على مدير مكتب البعثات المصرية في لندن الدكتور البطريق فيقول:

"وكان الدكتور البطريق من خير مَنْ ورد على المكتب من المدراء، قمة في الخلق الكريم، لا يترك طالبا في مشكلة إلا ويبحث لها عن حل، ولا يأتيه طالب من بلد بعيد في بريطانيا إلا ويستضيفه في منزله، وكان الطلاب يسمون بيته "بيت الأمة"، وكان سعيدا بهذه التسمية ويود أن تكون اسما على مسمى".

كذلك يثنى الدكتور على الحديدى على الدكتور مرسى سعد الدين الذي كان يشغل منصب وكيل مكتب البعثات في لندن.

ويفعل الدكتور على الحديدى الشيء نفسه مع الأستاذ عبد العزيز القوصى، فمع أنه قاد ثورة الخريجين ضده حين أراد نقل الدراسات التربوية إلى فرع معهد التربية في الزيتون، فإنه يعرف لهذا الرجل فضله مع ما ينتقده فيه من أسلوب التعالى على الطلاب في محاضراته:

«الأستاذ الدكتور عبد العزيز القوصى عميد المعهد، عالم قدير لاشك فى ذلك، بل هو عالم فى علم النفس على المستوى العالمى، له نظريات تدرس فى معاهد التربية ببلاد العالم. كان الدكتور العميد طيب الله ثراه حين يعطى المحاضرة ينظر إلى الطلاب من أعلى خلف نظارته وكأنهم حشرات، فإذا سأل طالب سؤالا لابد من تسفيسهه أولا وإشعاره بالدونية والجهل، ثم لا يجيب السؤال».

وهنا يتساءل الدكتور على الحديدي ويحاول الإجابة فيقول:

"ترى هل هى رواسب بينه وبين الطلاب من إغلاق معهد الزيتون! أم لعلها طبيعته كعالم عالمى كسبير يدرس لطلاب لا يفهمون شيئا فى علم النفس؟».

ثم يعود الدكتور الحديدى إلى تقييم شخصية أستاذه الدكتور القوصى فيقول:

"ويقرأ الطلاب كتابه فيفهمونه، ويسمعون محاضرته فلا يستفيدون الكثير، لأن التواصل بين الطلاب والأستاذ منقطع. وفي يوم بعد أن ضاق الطلاب بطريقته ومعاملته وقف طالب ليسأل: سيدى الدكتور. لماذا يشيع القول بأن كل أستاذ في علم النفس يحتاج عالما نفسيا آخر ليعالجه؟ هل هذه المقولة صادقة؟ وإذا به يجمع أوراقه ويغادر المدرج، واضطر الطلاب إلى استرضائه في حجرته حتى عفا عنهم واستمر في محاضراته».

وبعد كل هذا يشير الدكتور على الحديدى إلى موقف كان هو فيه بمثابة المطالب بتكريم الدكتور القوصى فيقول:

"ومن الأقدار السارة أن فتانا والدكتور القوصى التقيا فى الحياة وصارا صديقين يحمل له فتانا كل إجلال واحترام، ويقدر مكانته العلمية العالمية، وأرجع الدكتور القوصى ما كان يحدث من الفتى إلى شقاوة

يتميز بها نوع من الشباب الذين لديهم طاقات أكثر مما يتعاملون فيها مع الحياة، وفي مستقبل الأيام رشح فتانا الدكتور القوصى ليكون أستاذا [يقصد: عضوا] من الخارج في مجلس كليته لتنتفع الكلية برأيه وعلمه وفكره».

## (44)

ولا يقف ثناء الدكتور الحديدى عند حدود أساتذته، وإنما هو حريص أيضا على أن يثنى على بعض زملائه المتميزين، وهو على سبيل المثال يثنى على زميله الدكتور عبد الصبور مرزوق فيقول:

«هو الخطيب المفوه الذي يمتلك ناصية القول ولا يعوزه الأسلوب والجرأة، والأفكار والحصيلة اللغوية ترد إليه تترى».

كذلك يصف الدكتور الحديدى لقاءه اليومى بزميل دراسته إسماعيل الشافعى في إطار من الحب والتقدير والاعتزاز بهذا الزميل، وكيف أن موعدهما في اللقاء الصباحي كان هو أغنية أم كلثوم:

"كان إسماعيل الشافعى الصديق صاحب فضل، إذ يمر على طالبنا صباحا، وكان موعدهما أغنية أم كلثوم "ياصباح الخير ياللى معانا... الكروان غنى وصحانا"، وكان صوتها يُسمع من المذياع الذى يشق أجواز الفضاء من كل بيت في السارع، وكانت هذه الأغنية تذاع في موعد محدد كل صباح، ويتزامل الطالبان في السير مشيا إلى دار العلوم

بحى المنيرة، ويقطعان الطريق بالحكايات وبحل المسائل العلمية الغامضة فيما استذكراه بالأمس».

П

كما يشير الدكتور على الحديدى إلى بعض ما عرف وخبره من نبل زميله وأول دفعته المغفور له الأستاذ محمد الجرح، وهو يصفه فيقول:

«كان عجيبة زمانه بين زملائه في ذاكرته اللاقطة، وحافظته التي تصل حد الإعجاب والإعجاز، لا يعرف معنى الصعوبة في المقررات الدراسية، وكان ترتيبه الأول دائما، وبينه وبين الثاني درجات وفروق كبيرة، طوف بالآفاق، وذهب في بعثة إلى انجلترا ليدرس اللغة العبرية».

وهو يشير إلى الخدمات النبيلة الـتى قدمها له هذا الزميل دون تفكير فيقول:

"وكان عونا لفتانا في حجز مكان له في جامعة لندن ليبتعث إلى هناك، وهو الذي قدمه إلى إذاعة الـ"BBC» لكى يشارك في برامجها كتابة وقراءة وإذاعة، وذلك جعله يعيش في بحبوحة من المحياة أبعدته عن التقشف والضيق. وكان المصريون الذين يعملون في هذا المجال يخشون الجديد الذي يأتي إلى مجال العمل خوفا من أن يحجبهم ويقطع أرزاقهم، ولكن الجرح كان من طيبة القلب ونبل النفس ما جعله يقدم الخير ويبادر بالعطاء دون نظر إلى العواقب، إيمانا منه بأن الرزق محدد».

# الباب الثالث

# صفحات من حياتى مذكرات الشاعرة جليلة رضا

هذه ترجمة ذاتية متميزة لشاعرة قديرة أوتيت مجامع الكلم، ورزقت القدرة على التعبير الناضج الدقيق عن مشاعرها، وأفكارها، ومعتقداتها، كما رزقت حياة متميزة حافلة بالتفرد في التجربة، ورزقت توفيقا تلو توفيق في مواجهتها لمصاعب هذه الحياة وفي شق طريقها فيها، وهي لهذه الأسباب المجتمعة تروى قصة حياتها على نحو رائع وحافل بالاحتفاء بالإيمان واليقين، كما أنها بشاعريتها المرهفة قادرة على القبض على لحظات متوالية من حياتها لتؤلف منها حلقات الحديث عن هذه الحياة في صورة بديعة متماسكة ومتكاملة في الوقت نفسه.

وتحفل قصة حياة الشاعرة جليلة رضا على نحو ما روتها في كتابها بدفقات شعورية تبلغ الذروة في الصدق النفسي من ناحية، والصدق الفني من ناحية أخرى، كما تحفل المذكرات بقدر وافر من الشجاعة لم يتوافر لأى سيدة عربية أخرى روت بعض مراحل تاريخ حياتها أو تجربتها في سيرة ذاتية صريحة، أو في عمل أدبي.

وفى جميع الأحوال فقد نجحت جليلة رضا فى أن تعيد تصوير ملامح حياة طويلة وعريضة فى مجموعة من الصفحات أو الفقرات المرتبطة والمترتبة على نحو ممتاز من دون أن تنفى من حياتها جزءا

كبيرا ولا مرحلة من المراحل، إنما نحن نرى هذه الفصول المعدودة وقد تمكنت من أن تصور مراحل الحياة بدءا من وعى الطفولة وحتى حكمة الشيوخ، مرورا بالصور المتعاقبة لتفكير الشباب ونضجه ونزقه.

وبقدر ما نجحت الشاعرة جليلة رضا في تصوير مراحل حياتها الشخصية والاجتماعية، وتعاقب هذه المراحل، فقد نجحت أيضا في تصوير حياتها الإبداعية بدءا من مراحل التكوين والوعى والتأمل، ومرورا بمراحل التعبير المبكرة والتجربة والخطأ والتعلم، ثم وصولها إلى النضج واستواتها على قمة الناضجات من شاعرات وطنها، حتى أصبحت ولمدة طويلة بمثابة الشاعرة الأولى في وطنها.

وبالإضافة إلى هذا وذاك نرى جليلة رضا وهي واعية كل الوعى للأحداث الكبرى التى تمر بوطنها، ونراها وهي صاحبة موقف وانتماء من كل هذه الأحداث والتيارات وهي تعترف بأن موقفها كان على هذا النحو أو في هذا الاتجاه دون أن تقرن هذا باعتقادها في صواب ما فعلت، ولا بتعصب للسبيل الذي سلكته، وهي تعترف في ثقة الناضجين بأنها كانت مخطئة شأن غيرها ممن دفعتهم الحماسات والظروف إلى إهمال العقل والتفكير المنطقي، لكنها مع هذا لا تندم على موقف اتخذته، ولا على قرار سعدت به من قبل.

**(Y)** 

وقصة حياة جليلة رضا نموذج جيد لما ينبغى لنا أن نشير على الفتاة المصرية بقراءته ودراسته في مراحل تكوينها، وهي أيضا نموذج جيد

لما ينبغى لنا أن نشير على المرأة المصرية أن تعود إلى فراءته لتشحذ من خلالها قدرتها على الحكم على الأمور، وعلى تلمس الصواب، بل على إدراك الحق والخير والجمال.

ورأيى أن أعظم القدرات الفنية فى هذه الترجمة تكمن فى الجمع بين دقة التعبير عن الخصوصية التى تشى بها أحداث حياة جليلة رضا، وبين الحميمية التى تسود حديث جليلة رضا لنا عن ذاتها وحياتها وتجاربها.

فنحن نرى تعبيرا دقيقا عن حوادث وتفاصيل دقيقة، ونقرأ هذا التعبير فنحس كما لو أنه كتب لنا فى خطاب خاص وليس فى كتاب واسع الانتشار، كأنى أريد أن أقول إن جليلة رضا نجحت فى أن تصور لقارئها مدى احتفائها به وهى تروى له فى حوار خاص ما أرادت أن ترويه، وكأنها لا تكف عن محاورته بينما هو يستمع إليها ويطلب التفصيلات تلو التفصيلات، بل إنه فى بعض الأحايين يبدو وكأنه يذكرها (دون أن نسمع صوته) بنقطة وقفت عندها فى روايتها لأحداث معينة فإذا بها تستجيب إلى القارئ وتعود إلى هذه النقطة لتروى له أو لتستأنف معه رواية ما كانت قد توقفت عنده.

وبهذه القدرة الفذة على إيهام القارئ بالحوار معه نجحت جليلة رضا في تسخير حميمية من صنعها لتصوير خصوصية كانت بمثابة قدرها، وهذا في رأيي مصدر العظمة في هذه المذكرات الفريدة في أدبنا العربي المعاصر.

على أن أصعب ما في هذه المسذكرات هو حرص صاحبتها على ألا تشير إلي أسماء أزواجها الثلاثة إلا بحرف واحد للزوجين التاليين (ع) و(س)، وبأنه أبو الأبناء للزوج الأول فحسب، كذلك تفعل جليلة رضا في تعاملها مع مشروعين من مشروعات زواجها، مشروع كان قد وصل إلى النهاية لكنها اعتذرت عنه في الليلة الأخيرة، ومشروع آخر كان يشغل وقتها وتفكيرها وتظنه مناسبا لها، ولكنه لم يتم لسبب بسيط هو أن المرشح فيه لم يفاتحها (!!)

وتلجأ جليلة رضا إلى نفس الأسلوب فى الحديث عن أحد الشعراء المرموقين هام بها فلما لم يصل إلى مبتغاه لم يتورع عن أن يهجوها فى ديوان كامل، وهى تكتفى من اسمه بحرف واحد (م).

وهكذا يجد القارئ لقصة حياة جليلة رضا نفسه وهو يقرأ أحاديث ممتعة عن أحداث وقعت في العصر الذي يعيش فيه، وكان أبطالها أدباء وشعراء من المشاهير الذين يعرف أسماءهم وبعض آثارهم، لكنه من خلال هذه المذكرات التي بين يديه لا يستطيع أن يعرف مَن الذي قام منهم بدور البطولة الذي يجد ملامحه وتفصيلاته مكتملة الأركان أمامه، مع أن بعضنا يستطيع فك هذه الرموز بحكم المعرفة المتاحة بالمناخ الأدبى أو المحيط الشعرى، فإن هذا لا يمنع الإقرار بأن رموز جليلة رضا تقف حائلا أمام فهم الصورة كلها.

ولا أظن أن أحدا من قراء هذه السيرة الذاتية لم يندفع إلى سؤال مَن عرفهم من معاصرى الشاعرة عن هؤلاء الذين وردوا في سيرتها مرموزا

لأسمائهم بحروف، بينما وصفت الشاعرة ملامح حياتهم وتصرفاتهم بكل دقة وتفصيل.

ومع أننا نقرأ مذكرات جليلة رضا فنسعد بقراءة قصة إبداع وتألق وبتفاصيل تجربة أدبية ناضجة التكوين، إلا أننا مع هذا نظل مأسورين بقصة حياة إنسانية في المقام الأول.

ولسنا نستطيع أن نتغاضى عن تجربة الحياة الواسعة العريضة التى قدر لها أن تعييشها متنقلة فى بيوت متعددة فى القاهرة والفشن والإسكندرية، ثم فى مدرسة داخلية، ثم بعد زواجها الأول فى قنا وسوهاج وقوص وأسيوط.

ولسنا نستطيع كذلك أن نتغاضى عن الإشارة إلى زيجاتها الثلاث، وإلى حبها المتعدد الذى روت لنا أكثر من أربع تجارب منه لم تتوج بالزواج.

ولسنا نستطيع أن نتغاضى عن تجاربها الفينية العديدة ومكانها في المجتمعات الأدبية المختلفة.

(1)

تروى جليلة رضا كيف بدأ إحساسها الفنى ينضج وكيف بدأت شاعريتها فى الظهور، بينما هى تعيش حياتها مع زوجها الأول فى شبابها وتنتقل ما بين مساكن مختلفة بمدن الصعيد حيث عمل زوجها فى سلك النيابة:

«وتشبثت بهوايات كثيرة طيلة تلك الأعوام. . العنزف على البيانو، الرسم بالفحم وبالزيت، الحياكة، القراءة طبعا، ثم أخيرا تأليف الأغانى».

«كتبت عن الغربة، عن القطار الذى كان يمر أمامنا فى سوهاج، عن الحب والهجر، عن السهر والقلق والورد الذابل».

"ثم بدأت أتغنى بهذه الأغانى فى أثناء عملى المنزلى، وأعجبتنى ألحانى وأعجبتنى صوتى فملأت البيت به، ودونت كثيرا من الأغانى فى نوتة صغيرة واحتفظت بها عندى».

على هذا النحو البسيط والمركب في الوقت ذاته بدأ إحساس هذه الشاعرة ببعض موهبتها، ولكن حسن الحظ يقيض لها في فترة قريبة مَن تولى رعايتها وتوجيهها بكل حب وإخلاص وهي تحكى قصة لقائها الأول بالشاعر إبراهيم ناجى الذي قدر له ولها أن يكون راعيها الأول، وربما لا يتعجب القارئ من هذا العطف والاهتمام اللذين كان ناجى يبذلهما، فنحن نعرف عنه رومانسيته وإخلاصه، لكننا في الوقت ذاته لا نملك أنفسنا إلا أن نغبط هذه الشاعرة الناشئة على هذه الفرصة المواتية:

«وبدأت أحس بآلام عنيفة قاسية في الأمعاء، وعرضت نفسي على بعض الأطباء فلم أبرأ».

«وقالت لى جارة: بجوارنا طبيب ماهر فلتذهبي إليه».

«سألت ما اسمه؟ قالت: إبراهيم ناجي».

«وذهبت. . كان ذلك عام ١٩٥٢».

«وعندما جاء دوری، وعبرت باب حسجرة الكشف توقفت فی دهشة وتعجب».

«رأيت أمامى حلقة دائرية من الشباب تنحنى وترتفع، ملتفة حول رجل تجاوز الخمسين من العمر، يجلس فوق ذراع مقعد خشبي».

«كان الرجل ضئيل الحجم نحيلا، بعيدا عن الوسامة، ذا مقلتين واسعتين حائرتين، فيهما حدة نظرات الصقر، وبراءة عين الطفل، وهما تدوران مع الدائرة كموج وسط دوامة».

«لست أدرى كيف أفسح لى بعضهم مكانا بينهم، ووقفت أستمع إليه وإليهم».

«وذكرنى ما سمعت بالأغانى التى ألفتها فى بيتى أيام الزواج وفى أقاصى الصعيد، وحانت فرصة فقلت:

«إن عندى الكثير من هذا الكلام».

«ولأول مرة يلتفت إلى الشاعر الكبير، يلتفت إلى صاحبة هذه الجملة في لهفة وتفرس صائحا:

«هاتي. . قولي ما عندك» .

«قلت: لا أستطيع، فأنا مريضة جئت للكشف على، ولكني دونت

مثل هذا الكلام في نوتة صغيرة عندى في البيت».

"وتم الكشف، وودعنى الطبيب مؤكدا على ضرورة إحضار «هذا الكلام» في الزيارة المقبلة».

«وفى المرة التالية تصفح ناجى النوتة وقرأ من بعض ما قرأ:

مضت الأيام تجرى

بين همم وعمداب

وسهرت الليل وحـــدى في شجـــون واكتثـــاب

لم یکن قلبی یحوی غیر آمیال کبیرار

كفــــراش حــاثرات بين ليــل ونهــار

كنتُ كالزهـرة حسنا كل ما حـسولى نعـيم

أنشد اللهو وأسرى بين طيـــات النسـيم

«وصاح ناجي هاتفا:

«مرحى.. مرحى.. هذا ناجى الصغير، هذا شعر.. شعر.. ينقصه دراسة العروض والقراءة.. تعالى».

"وجذبنى بشدة إلى مكتبة عريضة تتوسط حجرة بالعيادة، وفتح مصراعيها قائلا:

«خذى ما تشاءين من كتب الشعراء».

«قلت حائرة:

«ولكنى لا أعرف الشعر ولا الشعراء».

«وطفق ناجى يلتقط كتبا من هنا وهناك، ويكتب الإهداء».

«حافظ إبراهيم، خليل مطران، الأغاني. . وغيرها».

«قلت: وكتاب العروض؟».

«قال: اسألى عنه في مكتبات شارع محمد على».

«وخرجت هذه المرة وأنا مشحونة بانفعالات مبهمة عنيفة».

(0)

وتواصل جليلة رضا الحديث عن موقف الشاعر إبراهيم ناجى منها، أو عن فضله عليها وعلى شاعريتها، وتمزج هذا برسم صورة معبرة عن سلوكه وأدائه وانفعالاته، وهي صورة بديعة على كل الأحوال:

«وسرعان ما عكفت على دراسة العروض. . وبدأت أنظم الشعر، وأطلع الشاعر الكبير عليه».

«ما من مرة أطلعت ناجى على قصيدة لى إلا وكان رأيه يدفعنى إلى المزيد من الكتابة».

«ولأول مرة سمحت لرجل غريب أن يزورنى فى بيتى، كان بيتى فى طريق عيادته، فكان يمر على بعد انتهاء عمله».

«كان يتحدث إلى مبتهجا دون توقف، في صوت متعجل متحمس،

وبيدين صغيرتين عصبيتين دقيقتين تعيدان وتكملان في صمت ما تفوه به الشفتان، كنت معجبة به، يقولون إن الإعجاب ليس الحب، ولكن قد يحدث أن يفضل المرء الإعجاب على الحب. كنت معجبة به، وهو يتكلم دون أن أنظر إلى وجهه. كان يسمعنى أشعاره الرومانسية المجنحة.. وكان يكاد ينسى نفسه حين يلقيها».

«أية قوة في شاعر عبقرى لا يحس وجود نفسه؟ أية ثقة يحملها في الكلمات الهاربة من عقله وقلبه؟».

"ومن حين إلى حين يعتريه شبه صمت. . ماذا كان ينتظر؟ هل أصفق له وأنا الوحيدة المستمعة؟ هل أصفق وأنا معلقة بين سحر الأحلام الطائرة وجلستى الساكنة الخجلى؟».

«كنت عـقب خـروج ناجى أحـس بشـحنة خـلاقـة. . كنت أحس أحاسيسه فأقلد حركاته وسكناته».

«وأخذنى الغرور فتطلعت إلى نشر ما أكتب، وفاتحت ناجى فى الأمر، فاتص\_ل بالشاعر الراحل محمد الأسمر، وكان آنذاك يرأس صفحة الأدب فى جريدة «الزمان»، وأعطانى عنوانه فى شبرا فذهبت إليه».

وتواصل جليلة رضا رواية بعض ملامح علاقتها بالشاعر ناجى فتشير إلى تواصل المراسلات بينه وبينها بينما هى تقضى الصيف فى رأس البر، وتشير إلى قصيدة «الرحيل» التى كانت هى على حد روايتها ملهمة الشاعر فيها، ثم تتحدث عن فجيعتها بوفاته ثم عن مشاركتها فى حفل تأبينه:

"وجاء الصيف وسافرت أنا وأولادى إلى رأس البر، وكان ناجى رقيقا مجاملا فودعنى عند القطار، واحتفظت له بهذه اللفتة النبيلة، وراسلته من هناك، وأرسل هو لى خطابين سلمتهما فيما بعد إلى "رابطة الأدب الحديث" حين بلغنى أن الرابطة ستطبع كتابا عنه بعد وفاته".

"وحين عدت من المصيف كانت مفاجأة تنتظرني، فقد أطلعني ناجي على قصيدة "الرحيل" وكنت أنا ملهمته. . وأنا لم أخرج مع ناجي غير مرتين بعد إلحاحه . . الأولى إلى فندق سميراميس قبل هدمه، والأخرى إلى نقابة الصحفيين".

«وكان مطلع القصيدة:

هنا سميراميس هل تعلمين؟

وها هنا بالأمس طال السهر

«هذا كل ما كان بيني وبين الشاعر الراحل.. من ناحيته، عناية أستاذ بتلميذته.. ومن ناحيتي حب أخوى صادق، وإعجاب بشعره الرقيق».

"ومضى عام كامل على معرفتى بالشاعر، وذات صباح قرأت نبأ نعيه على صفحات الجرائد».

«اعترانى ذهول، وانتابنى دوار، وتأكد لى عدم المد رمة على نظم الشعر.. فقد ولى الحافز ومضى المشجع!».

«واقتربت ليلة الأربعين. . فاتصل بى المرحوم محمد ناجى شقيق الراحل، ودعانى إلى إلقاء قصيدة رثاء فى حفل تأبينه، وكان يرأس رابطة الأدب الحديث».

"ولأول مرة أخرج من عزلتي، وأقف أمام الجمهور وألقى قصيدة لا بأس بها حازت الإعجاب».

وتحكى جليلة رضا بعد هذا أن القصيدة الجميلة التى نظمتها فى رثائه بعد عام من رحيله لم تكن إلا صورة من صور التأثر بشعر الراحل العظيم:

«وجاء صيف العام الثانى بعد وفاة ناجى وسافرت كالعادة إلى رأس البر».

«كنت لم أزل أذكر الراحل، وأقدر فداحة مصابى فيه. كنت أحس بالغربة بعد أن وجدت الأخ والناصح، وكان شعرى قد تأثر كثيرا بشعره فقلت:

«ها هي الشمس تهاوت في دماها غارقه

وعلى الأفق غيوم جاثيات خافقه ناشرات فوق ذاك الميت أكفان الفناء تابعات ظل نعش كان رمزا للضياء حائرات بين أجواء الفضاء الشاهقه».

\* \* \*

هنا في أضلعي قلب جريح في شرود كان بالأمس له ضوء وإشعاع فريد فخبا. . وي! كيف يخبو ذلك النجم الرفيق أين أمشى؟ كيف أخطو والدجي ملء الطريق ما لعين أن تراني . . أو لقلب أن يقود».

**(V)** 

والشاهد أننا نرى الشاعرة جليلة رضا فى مذكراتها التى بين أيدينا وهى تكاد تلخص مراحل حياتها السعرية متواكبة مع حياتها العامة والشخصية، فديوانها الأول «اللحن الباكى» يصدر بعد وفاة إبراهيم ناجى، وديوانها الثانى «اللحن الثائر» يصدر بعد طلاقها من زوجها الثانى.. وهكذا.

وفى الحقيقة فإن جليلة رضا قد أجادت فى هذا التقسيم البديع لمراحل حياتها الإبداعية، وربما أتاها هذا بالفطرة النقية بدلا من أن تبحث عن مبررات أخرى تتخذها علامات على طريق شعريتها.

ومن الحق أن نشير أيضا إلى أن جليلة رضا كانت حريصة على أن تعترف وتشير إلى تشجيع بعض كبار الشعراء لها في بداية حياتها، لكنها على سبيل المثال حريصة على رواية الفرق بين تشجيع كل من الشاعرين إبراهيم ناجى ومحمد الأسمر:

«لم يكن ناجى شاعرا وإنسانا فحسب، بل كان عالما نفسانيا خبيرا، يلمس نقط الضعف فى النفوس البشرية. . وكان الأسمر محاسبا قانونيا ومهندسا حريصا على وضع البناء فوق أسس متينة سليمة راسخة».

«كنت أنظم القصيدة فلا يكاد يقرؤها ناجى حتى يقفز كعادته مهللا: «ليس في الإمكان أحسن مما كان».

«فيعتريني فرح دافق مع علمي جيدا بأن هذه هي جملته المنتظرة».

«وأمضى إلى الشاعر الأسمر بنفس القصيدة فيقرأها عابسا مزمجرا:

«ماذا تريدين أن تقولى؟ أنا لا أقهم منها شيئا مطلقا».

«فأصاب برعشة خوف وحزن».

«ولكن . . مع توازن الكفتين كان الأمل يطغى على عوامل اليأس» .

ولا يفوت جليلة رضا أن تروى أيضا بعض مظاهر تقدير الشعراء العرب لها:

«كنت أكتب أسبوعيا في مجلة «العالم العربي» لصاحبها المرحوم أسعد حسني».

«كانت المجلة منتشرة في جميع البلاد العربية، فكان كل أديب يأتي إلى القاهرة يسأل عن عنواني ويزورني، ومنهم أديبات لم أزل على صداقة وثيقة بهن. . كانت منهن الأديبة منور فوال والأديبة سلوى الحوماني وغيرهن».

«وعرفت فائق السمرائى وهلال ناجى وغيرهم أيضا، وكلهم أحبوا شعرى، وكانوا يقدروننى كثيرا».

«كنت قد ارتبطت بندوة المرحوم الشاعر خالد الجرنوسي، وكان يفخر بي ويعتز، وكان الشاعر (ع) أحد أعضائها المؤسسين».

«كنت أقف فوق المنصة، وأبدأ في إلقاء القصيدة بصوت جميل والقاء سليم للغاية، وكثيرا ما كانت أبيات قصائدى تستعاد وتستعاد كأنى مطربة كبيرة، ويشتد التصفيق، وأسمع خلفي صوتا رنانا هو صوت الشاعر (ع) يقول:

«أنت خطيرة يا أستاذة. . خطيرة».

وبفطرة الأنثى القادرة على التمييز والفرر تتأمل جليلة رضا ماضيها وتعبر عنه في عبارات قصيرة مركزة التعبير وتقول:

«والتف حولی أدباء كثیرون وشعراء أكثر.. فیهم مَنْ أعجب بوجهی واستحسنه، وفیهم مَنْ أعجب بشعری وقدره».

«فيهم مَنْ تقرب ليصغى إلى إلقائى».

«وفيهم مَنْ تقرب طمعا في الزواج بي».

**(**\( \)

على أن مذكرات جليلة رضا تبدو وكأنها حريصة على أن تجعلنا نشارك صاحبتها معاناتها في الحب والحياة، وواقع الأمر أن جليلة رضا في كل ما كتبته كانت حريصة على أن توحى لنا بأن جوهر مشكلتها في الحياة [وفي الحب على وجه التحديد]، أنها كانت تحب حبيبا آخر تفضله على الرجال جميعا وهو الصدق، وأن ولعها بهذا الحبيب أفسد عليها حبها للجنس الآخر، وهي لا تشغل أذهاننا بهذا الصراع بين هذه القيمة وبين الناس، ولكنها تصوغ من هذا الصراع حلقات متواصلة في قصة حياتها أو سيرتها، وإن لم يمنعها هذا من أن تعطى هذا الجانب قصة حياتها أو سيرتها، وإن لم يمنعها هذا من أن تعطى هذا المعنى:

«أنا أحب الصدق، أحبه بكل ما أملك من مشاعر، لذلك لم أستطع أن أحب أحدا من الرجال الذين صادقتهم في حياتي».

«لم يستطع أحدهم أن يستولى على تفكيرى وإحساسى. كنت أحس بالنفور، كلما اكتشفت فيمسن أحسست له بالإعجاب أنه غير صادق في بعض تصرفاته أو كلماته. . فأنا لسوء حظى ذكية إلى حد ما، ولسوء حظى أيضا لا تظهر على سماتي معالم هذا الذكاء».

«لذلك أراد الكثيرون استغفالي، وتمردت في قرارة نفسي على هذه الإهانة».

وتنتبه جليلة رضا بسرعة إلى ضرورة التحفظ على مثل هذه الفكرة وعلى مثل هذا التعميم فتقول:

«وليس معنى ذلك أن الكذب من صفات الرجل وحده، فقد كانت فى محيطى نساء يفقن الرجال مكرا وخبثا. . . ولقد عاشرتهن جميعا كمتغابية بلهاء، حتى لا أثير حقدهن على . . ولكنى انسحبت من صحبتهن بهدوء ورفق».

«فالصدق عندى هو معنى وجود الإنسان، فإذا فقدناه ضاعت الإنسانية».

وربما لهذا السبب نجد جليلة رضا في افتتاحية قصة حياتها تؤكد على معنى مهم، وهو أنها ستحتفظ ببعض الوقائع والأسرار بعيدة عن الرواية، ومع أن أحدا لم يطلب منها هذا إلا أنها تشعر أنها لابد أن تعترف بهذا وإلا فإنها تكون قد خالفت ما تحب وتعشق من الصدق.

وهي تشير إلى هذا المعنى بكل وضوح وصراحة فتقول:

«فرغم ما سأكتب وما سأسرد، لابد أن تظل أشياء كامنة في النفس لا تريد الخروج، لا تريد أن تقف أمام الشمس عارية سافرة».

(9)

ومن أبدع ما يمكن لنا أن نقرأ في هذه المذكرات قصص الحب الذي لم يكتمل، وتفسير صاحبة هذه المذكرات لأسباب عدم الاكتمال من وجهة نظرها، ذلك أن تحليل الشاعرة لهذه العلاقات يجمع ما بين الشجاعة والصدق ومع هذا فإنه يتبدى في بساطة متناهية.

وهى تحكى \_ على سبيل المثال \_ قصة الشاعر الفيتورى الذى ترمز له بحرف الميم ، [وقد فك هذا الرمز الأستاذ كمال النجمى فى مقال من مقالاته نشر أيضا فى كتابه «القلم والأسلاك الشائكة»] فتقول:

"وتقرب منى شاعر من قطر آخر يدعى (م)، وكان شعره حريقا يأكل ما حوله، كان عاصفة تحت جمجمة».

«أحببت شعره» أعجبت بصاحب هذا الشعر الملهم، بيد أنه أحبنى أنا قبل شعرى».

«كان يصغرنى بكثير.. وكنت من ناحيتى لا أفكر مطلقا فى أن أرتبط يوما بزوج أصغر منى سنا، فذلك أمر يجعلنى لا أضمن حياتى معه فى المستقبل».

«ورفضته. . لقد ضايقنى كثيرا، سامحه الله، بل نظم ديوانا كاملا يهجونى فيه».

«غير أنى أعلم أنه كان مخلصا صادقا في حبه».

أما قصة زواجها من الشاعر عبدالله شمس الدين زوجها الثانى [وللأستاذ كمال النجمى أيضا فضل فك الشفرة] فتبدو وكأنها تغطى صفحات كثيرة من الصفحات الأولى عبر كتابها، لكنها في أحد المواضع تلخصها في بعض فقرات:

«وأصبح من الطبيعى أن أراه دائما وأن يلازمنى في عودتى إلى بيتى ليلا بعد الندوة بحجة الخوف على".

«كان يرافقنى حـتى باب البيت حيث يظل واقفا مـستندا إلى الحائط فترة طويلة يعود بعدها إلى بيته في حي شبرا».

«كان يظهر لى من المشاعر أنبلها: الخوف على من وحدتى، الشفقة والحنان من أجل ظروفى العائلية، الصمت، الخـجل، والإيمان العميق بالله عز وجل».

"وأنا الآن أعترف والله يشهد أنى لم أفكر مطلقا فى الزواج به، بل أقولها فى ثقة بأن قلبى لا يخفق من أجله، بل أحببت حضوره وسط الجميع، فلم يدخل بيتى مطلقا».

«وذات يوم جمعتنا الظروف بالشاعر (ع) وصديقة لكلينا. . فسألته الصديقة أمامى:

«ماذا تريد يافلان من الشاعرة؟».

«أجاب: الزواج طبعا، لقد سئمت الوحدة».

«قلت: هل يسأم الزوج وهو متزوج؟».

«أجاب في دهشة: ومَنْ قال لك إنى مـتزوج؟ إنى مطلق منذ عامين وأعيش وحيدًا».

«وأحست براحة، لقد زال من نفسى ما كنت أحس به من قلق الضمير.. إذًا هو غير مرتبط بزوجة، وعلى أن أفكر.. وفكرت.. فكرت كثيرًا».

. . . *. . .* 

على هذا النحو تلخص الشاعرة المنحنى الذى أوصل الأمور إلى نقطة الذروة في العلاقة «الرسمية» أو «الشكلية».

ونحن نراها حریصة دون داع على أن تنفى جوانب الهیام عن هذه العلاقة فإذا بها تردف بأن تعترف أن زواجها به كان زواج مصلحة من أجل ابنها، ولم یكن زواج عاطفة، لكنها كانت تفكر على نحو ما تروى بهذه الطريقة التى تسأل فیها نفسها أمامنا على الورق الذى نطالعه:

«كيف أتزوج زواج مصلحة لا عاطفة؟».

«لماذا لا أحمل لهذا الشاعر قطرة إعجاب به وبشعره مادمت لا أحمل له عاطفة حب؟».

«ولكن ما الذي أحمله للشاعر (ع) من شاعر؟ هل هي صداقة تفوق الحب».

وتحاول الشاعرة جليلة رضا أن تجيب نفسها وتجيبنا عن موقفها من

هذا الصراع النفسى والعقلى الذي وجدت نفسها فيه:

"إن الحب حنين العقل للعقل والجسد للجسد".

«وأنا لا أميل إلى أفكاره وآرائه، لا لأنها غير سليمة، بل لأنى أحمل أفكارا مختلفة عنها».

«كل ذلك كنت أحس به عند لقائي بحبيبي الأول».

«وأنا لا ترعشني لمسة يده أو كتفه».

«كنت أتناثر شظايا حين أراه».

«أجل. إن الحب الجارف ضعف. لكنه هو الحب. في الماضى وفي حبى الأول كانت لدى الجرأة التي بها أتسلل خارج البيت لأراه في الطريق العام دون علم الأهل».

«ولأن الحب نادرا ما يكون عاقلا ورشيدا».

«ولأننا لكى نصادفه نسير في طريق ملتو ومضاد».

«فهو یفتح تحت أقدامنا مهاوی الكذب والخداع علی مَنْ أمنوا شرنا».

وهنا تصل الشاعرة جليلة رضا إلى مناطق من مناطق الإبداع حين تلخص ما عرفته عن الحب في عبارات محملة بكل الحكمة العاطفية والجنون العقلى تقول فيها:

«ولذلك يجب أن نحب بشره ونهم حتى ننسى فى غيبوبة سكرتنا جرائم الحب العديدة».

"إن الحب الجارف النارى مطهر للنفوس بما فيه من عذاب، لذلك يجب على من يحب أن يستغل كل قواه الخارقة، كل أحلامه المجنحة لكى يفلت خارج هذا العالم.. خارج قوانينه ليصير أعمى أو مجنونا... عند ذاك نعلن براءته».

وتصل جليلة رضا إلى تسجيل حكمها على طبيعة علاقتها مع هذا الشاعر الذى كان متقدما للزواج منها من وجهة نظرها فتقرر أن العلاقة ليست علاقة حب لأنها لم تستكمل جنون الحب:

«نعم الحب أعمى ومجنون، وأنا مع الشاعر (ع) لست عمياء ولست مجنونة».

وتبلور جليلة رضا في عبارات قصيرة استنتاجها عن طبيعة علاقتها بالشاعر الذي أصبح زوجها فتقول:

"إننى أنظر إليه وأجد فيه ما فى كل آدمى من نقائص، أنا لست عمياء إذن فأنا لست عاشقة».

وهي تستدرك لتصور ما حدث بالفعل:

«لكننى موجة صاخبة ضائعة تبحث عن شاطئ تستريح عليه».

على هذا النحو تروى الشاعرة كيف قبلت الزواج حين جاءها الشاعر إلى بيتها وقد صحب المأذون والشهود، وكيف انتقلت مع الشاعر إلى بيت جديد، لكنها سرعان ما تحكى كيف جاءتها زوجته الأولى بعد أسبوعين من زواجهما فإذا بها تقرر أن تطلب منه الطلاق.

«وأخيرا فإنها إذا تأكدت أننى أحبه فهى على استعداد أن تتركه لى من أجل «عيوني».

«كل ذلك وأنا صامتة كعادتى أنظر إليها وأتأمل. ما أسخف الرجال!».

«ها هي ذي امرأة كلها إغراء، كلها فتنة، لا ينقصها شيء».

«وأخيرا قلت لها:

«اهدئی یاسیدتی، أنا لا أبنی سعادتی علی أطلال سعادتك، أنا لم أتزوج به إلا بعد تأكدی من أنه انفصل عنك منذ عامین. . ثم. . » .

«ولم أكمل. . فقد انفتح باب البيت ودخل الشاعر مع صديقه . . رآها جالسة فشحب وجهه ثم احمر وصاح بها:

«لماذا أتيت؟ اتركى هذه السيدة في حالها (مشيرا إلى) ثم اصطحبها معه إلى الخارج».

«ومرت الساعات، وأقبل الليل، وعاد الشاعر (ع) وحيدا، وتركت له الحجرة ونمت مع ابنى في هذه الليلة، بل سهرت الليل أفكر».

«واستقررأیی علی الطلاق، لقد عشت تجربة رهیبة، لابد لها أن تنتهی».

.........

«ومر يومان وأنا أردد طلبي».

«تشبثت بموقفی . . وقابلنی بالصمت . . وأخيرا أحببت أن أحرك كبرياءه فصحت :

«لا أريد أن أحمل اسمك».

«وطأطأ رأسه صامتا، ثم أجاب في حزن:

«لك ما تشائين».

(11)

على هذا النحو من إجادة الحديث وإجادة الصراحة في الوقت ذاته، تحدثنا الشاعرة جليلة رضا باقتدار شديد عن قراراتها المتعارضة في حياتها الشخصية، وعلى هذا النحو أيضا تصدقنا الشاعرة جليلة رضا الحديث عن كثير من مشاعرها النفسية والعقلية الخاصة بها، من ذلك حديثها عن حيرتها في مدى قيمة وحقيقة بعدها عن خلق الغرور:

«طوال حياتي الشعرية لم أحس يوما بذرة من الغرور».

«دائما أبدا لا أثق بمقدرتي الشعرية».

«لست أدرى هل كان ذلك في صالحي أم العكس».

«لست أدرى».

«لماذا أحس دائما قبل الأوان بالإخفاق والفشل؟».

«لماذا أحس بالعجز؟».

«هذا هو سر فشلي».

والشاهد أننا نرى مصداقا لرأينا هذا وهو يتجلى فى موضع آخر من مذكرات هذه الأديبة المبدعة وذلك عند حديثها عن ميلها للعزلة والانطواء حيث تقول:

«كنت أيضا لا أقبل الجلوس فوق المنصة مع المتكلمين من الشعراء حتى لا أصير عرضة لأنظار المستمعين في الصالة».

«كنت أتحاشى المحتمعات الأدبية والزيارات الطويلة. . أجل لابد لى من أن أعرض هنا عيبا كبيرا هو أكبر ما بى من عيوب. . هو الانطواء».

«فأنا انطوائية أميل إلى العزلة ولكن رغما عنى.. كم كنت أحب أن أكون أنيسة جليسة مختلطة بالناس.. كم كنت أحب أن أحضر السهرات الأدبية المنزلية، وأن أناقش وأجادل وأبدى الآراء، وأختلف وأتفق كبقية الأدبيات والشاعرات».

«ولكن عبثا. . لا أستطيع».

«بى شىء أسميه الخجل، ولكنه فى الحقيقة عدم الثقة بالنفس، كما ورد فى علم النفس».

«لماذا؟ لماذا أخجل من نفسي وليس بي شيء منفر؟».

«لماذا؟ ولماذا لا أثق بنفسي وكل مَنْ حولي يقدرني ويحترمني؟».

«ربما كانت رواسب طفولتي».

«ربما كان تأثير زواجي المبكر من زوج عنيف رغم معاملته الطيبة».

وتعبر صاحبة المذكرات عن هذا المعنى بطريقة أخرى فتقول:

«دائما أحس بالفراغ أمام الناس، وأشعر وحدى بامتلاء.. مع الناس أرى الغابة والصقور، والقهر والعدم، ووحدى أحتضن الجمال والخير والعدل والحق.. وفوق ذلك كله الحقيقة العارية لمعانى الحياة».

«هذا هو قدري. . وهذه طبيعتي».

(14)

بل إن جليلة رضا تتجاوز الحديث عن الصفات التي تحتمل وجهى المدح والذم لتحدثنا عن صفات أخرى من التي يغلب الذم على تصورنا لها مهما تكن إنسانية الطابع، كالغيرة على سبيل المثال، وتفاجئنا جليلة

رضا بكل جسارة وهى تفعل هذا ضمن حديثها الكلى المتدفق فى مذكراتها، ونحن نراها وهى تعترف فى شجاعة وجسارة بمشاعر الغيرة تجاه سيدة أخرى أصبحت زوجة شاعر كان يحبها هى لكنها (أى جليلة رضا) كانت قد صارحته بأنها لن تقبله زوجا لها على الرغم من إعجابها به:

«... كان هناك شاعر رقيق دمث الأخلاق كيثيرا ما كنت أشاهد كل خطوة يمشيها نحوى وأسعد بها.. كان يبهجنى ببساطته القلبية، وصراحته اللفظية، وكنت في قرارة نفسى أفخر بإحساسه العميق بي، وأجد المتعة في قراءة شعره».

«كان أبيا نقيا. . حاول الكثير كي يستحوذ على قلبي، وعانى من صراعه، وتعذب».

«وكنت أنا لا أفكر في الزواج به عندما أقارنه بالشاعر (ع)، فلم يكن يصلح أن يكون أبا لولدى، إنه رقيق حيى، خيالى التفكير، وديع إلى أقصى حدود الوداعة، وفوق ذلك كله يصغرني بعدة أعوام».

«وكنت قبل زواجى من الشاعر (ع) أحاول مرارا أن اصارح هذا الشاعر الرقيق برفضى له، ثم أؤجل هذه المصارحة. . كنت وأنا بعيدة عنه أحس القوة والعزم، ولكنى وأنا قريبة منه وهو أمامى مشبوب العاطفة، حيى، يمدحنى برقة، ويهب نفسه لى قلبا وقالبا فى تطوع طبيعى، كاشفا أحاسيسه بكل مابها من فضائل أو نقائص . . عند ذاك كانت تخوننى جرأة المصارحة».

وعند هذا الحد تتساءل الشاعرة جليلة رضا على عادتها حين تتجاوز المشاعر لتسأل عن طبيعتها بالمنطق ثم تجيب لنفسها على تساؤلها فإذا بها تنتصر للمشاعر على المنطق، وعلى كل ما يأتى به المنطق، وإذا المشاعر عندها تتألق رغم كل شيء، وها هي جليلة رضا قول:

«أية فكرة جنونية لامرأة جاورت عهد الشباب أن تكون محبوبة؟».

«أية نشوة مسكرة لمن هو على وشك الوقوع إلى السفح؟».

«كنت أهم دائما بالتمرد على نفسى وبمصارحت بالحقيقة . . ثم أصمت حتى لا أعكر صفو لقائه بى لتعود إليه البسمة الرقيقة والنظرة الحانية وربما . . مَنْ يدرى . . لكى يداوم على حبى » .

«وكان هو ولأول مرة أغير من الاسم، فهو شاعر معروف، وليكن اسمه (ق)».

«كان يغار على من النسيم كما يقول المثل».

«وذات يوم قلت له: من الأفضل أن تنساني».

«فأجاب في بسمة ساخرة:

«أهذا ممكن؟ يوم أنساك يوم العدم».

«وبغتة لـم يرنى.. فقد تزوجت بالشاعـر (ع) ثم انفصلت عنه، لم لزمت البيت». «وعندما عدت إلى الندوات لأول مرة تلفت لأراه، ورأيته. . كان الجميع يهنئونه بزواجه، وأحسست بالغيرة».

وتنتقد جليلة رضا نفسها بصوت عالِ فتقول:

اعجيب أمر المرأة!).

«لقد بعدت عنه وتنزوجت. . وكنت أحزن أحيانا وأبتهج حينا، وأعيش كما يعيش الآخرون. . أنشغل بعملى المنزلي وبالحياة . . أرقب غروب الشمس وأتطلع إلى شروقها».

«وتمر الأعوام وأسمع أن رجلا كنت أمـتلك ذات يوم قلبه وعقله قد أحب غيـرى، وقال لهـا ما كان يقـوله لى، ونظر إليهـا كمـا كان ينظر إلى.. فأغضب!!».

«ولماذا الغيضب؟! هل على الرجل أن يكون أوفى قلبا وأعمق ذاكرة؟».

«هل له أن يعيش راهبا من أجل أمرأة؟!».

الم التذمر؟ ولم الضيق إذن؟١.

(11)

ونأتى إلى صاحب الشخصية التبى تمنت صاحبة المذكرات أن يكون اهتمامه بها لشخصها لا لشعرها فحسب، وهي تعترف في شجاعة أنها

ذهلت حين حاولت معرفة طبيعة شعوره نحوها، على حين كانت تعتقد أنه أنسب إليها من كل المجموعة التى عرفتها، ولست أدرى لماذا بخل علينا الأستاذ كمال النجمى فى مقاله بفك شفرة اسم هذا الشاعر، وأغلب ظنى أن السبب فى ذلك يرجع إلى الأخلاق الشرقية المسيطرة على الأستاذ النجمى وعلى غيره بمن فيهم الشاعرة جليلة رضا نفسها، ذلك أن الحديث عن المشاعر التى لم تتوج بزواج يظل شيئا مستهجنا فى عقيدة الشرقيين، وعلى كل الأحوال فلابد لنا من أن نقرأ هذا النص الذى تعبر فيه جليلة رضا بصراحة وشجاعة عن اكتشافها لحقيقة تفكير هذا الرجل والتفاته إلى شعرها لا إلى نفسها، ونحن نرى فى هذا النص تعبيرا ساميا وجسورا عن نوع من أنواع خيبة الأمل:

«... كان هناك أيضا كاتب كبير وأديب شهير يدعى (م) يتقرب إلى قبل زواجى بالشاعر (ع)، ورأيته بعد انفصالى عن الشاعر (ع) وأحببت أن ألمس ما جد واستجد منه، ولكنى ذهلت».

«وجدته يحمل لى نفس الشعور الصادق الوفى، ونفس التقدير والملاطفة النبيلة».

«كان هذا الرجل أنسب إلى من كل هذه المجموعة التي تحيط بي في الوسط الأدبي».

«كان قبل كل شيء في سن معقولة ومركز محترم».

«وكنت كلما استعرضت أمامى مَنْ يليق بى كزوج بعد زوجى الأول، ومَنْ هو الذى أستطيع فى أمان وعدم حرج أن أعلن زواجى منه لا أجد غيره».

«ولم يكن هذا الأديب قد فاتحنى بشعوره نحوى، ولكنى كنت أكاد أجزم بحبه. . كان يقدر شعرى تقديرا كبيرا، ويكاد يقدس في هذا الفن».

«ولست أنسى ذات ليلة حين وقف أمام إحدى شاعرات الوطن العربي المشهورات، وهو يمدحني ويرقى بشعرى إلى السماء السابعة!».

«لم یکن قد تزوج بعد، وربما کان زاهدا فی الزواج، وکنت فی حیرة من أمره، إنه یعاملنی کطفلة. . طفلة حبیبة إلی قلبه، کان یذکرنی بزوجی الأول ولکن بلا عنف ولا غیرة، بل فی رقة متناهیة، وإصرار علی تعریف الناس بی، والعمل علی تقدیرهم لشعری، أجل کنت فی حیرة من أمره. . لا أدری هل کان ذلك حباً لی أم لشعری».

وتحاول جليلة رضا أن ترسم تفاصيل أكثر للصورة على نحو ما أدركتها فتقول:

«كل حركاته كانت تؤكد لى الميل إلى ولكن فى صمت صموت. أما أنا فكنت أحس براحة كبيرة وأنا جالسة أمامه ، ولم يكن هو يجد حرجا فى أن يمسك بيدى أمام الحاضرين ليجذبنى إلى المنصة ، وليقدمنى إلى شلة أدباء كبار ، أو ليجعلنى ألقى بعض الأشعار ، لم يكن أيضا يجد حرجا فى أن يربت على كتفى فى ابتسامة رقيقة حنون وهو يسرد نكتة أو حادثا ما ».

بل إن جليلة رضا تعبر عن مشاعرها تجاهه حين كانت تراه وتتشجع بوجوده وتترجم هذه المظاهر إلى قناعات واعتقادات:

«وكنت أنا حين أراه وسط هذا الخضم البشرى من الزملاء أحس أنى بجوار الأخ الأكبر الذى يحمينى من الغرق، ويبعث في نفسى الجرأة والحماس، ويبعد عنى الرهبة من الناس والخجل من التحرك والكلام».

-

وبعد هذا كله تتحفنا جليلة رضا بالأبيات التي صورت بها هذه التجربة شديدة الخصوصية والعمق:

اوكنت حين أرى كل ذلك منه لا أشك في أنه يحمل لي مشاعر حب كبير، حتى إذا عدت إلى بيتى تبخر هذا اليقين ورحت أنظم هذه الأبيات:

عجبا لمن يشدو بشعر جليلة ويكاد يتخذ القريسف دليلسه شعسريسي قدره يقدس فنسه ويسراه نجسوى حرة وأصيله لكننى أنثى وقبسل قصائدى لى قلب عاشقة ووجه جميله فإذا نظمت له الهبوى قال الهبوى في شعرها هدف وليس وسيله وإذا شدوت الحب صاح مصفقا يساكم تجيد بصوتها ترتيله وإذا دنوت فيما يرى فيما يرى منى سيوى الأوزان والتفعيلة

ثم تفاجئنا جليلة رضا بحقيقة أخرى لا تقل غرابة عن القصة نفسها:

«واستمرت مشاعرنا النبيلة حتى اليوم، أى بعد خمسة وعشرين عاما».

## (10)

ربما يقبودنا هذا ونحن نتأمل تجارب ثرية لسيدة قادرة على التعبير إلى أن نتأمل في مشاعرها وهي تفاضل بين وضع ووضع، وضع تعيشه ووضع آخر تتمناه. ثم تتولى بالنيابة عن نفسها وعن القراء تشخيص ما أحست به، وتقول إنها تعترف أن شعورها بالحب لم يكن هو الشعور الطبيعي:

«لقد خفق قلبي كشيرا وكشيرا. . خفق عنيفا ومجنونا، ولكن لم تستمر خفقاته أكثر من أسبوع واحد».

«أجل. . كنت خلال هذا الأسبوع أمتنع عن الأكل والشرب من فرط شعورى بالحب. . ثم. . » .

«ثم.. بغتة يتهاوى التمثال الإله، وينكفئ على وجهه، وتنطفئ الهالة ويسود الظلام».

«كانت أقل همسة، أقل لمسة، أقل نظرة، أقل حركة غير مستحبة من الشخص المحبوب تذهب بمشاعرى بعيدا نحو واد من الفناء، وتحضر لها قبرا من فولاذ. . حيث لا عودة ولا رجوع».

«كنت أتعامل مع الحب بالخيال، بالملائكة، بالأجنحة الرفافة، وبالوهم الكبير الذي سيطر على منذ وجودي بالمدرسة الداخلية».

П

وتصل جليلة رضا بعد هذا إلى أن تعبر عن رغبتها في أن تحظى بالسعادة التي تحظى بها خادمتها وأن تتخلى عن نوع السعادة الذي تعيشه وهي تتمنى لو أنه كان بقدرتها أن تبادل خادمتها الموقف ونراها لهذا تخاطب خادمتها تطلب إليها ألا تناديها بأنها سيدتها وتقول في مونولوج طويل:

«غير أنى أتمنى . . آه من قلب المعنى»

«أن أكون اليوم أنت. . أن تكونى اليوم ستى»

«أنت تجرين كما تجرى الحمامة. . وأنا حولى غمامة»

«أى شيء لك يفرح. . يشرح الصدر ويفتح»

«وأنا الدُّنيا بعيني ضيقة. . »

«واحتمالات نعيمي مرهقة. . »

«لا تقولي اليوم ستي. . أنت ستي».

وفى هذا الإطار ذاته، أى فى إطار تمنى المستحيل، نرى جليلة رضا وهى تحاول أن تستعيد ذكرياتها من شبابها وتحدثنا عنه فتقول:

«ما أعظم الشباب وما أجله!»

«طالما يوجد شباب فلا شيء مستحيل».

«ما هو الشباب عندى؟ إنه طنين مستمر للأمل والحلم كطنين سرب من النحل يلف ويدور».

«كان الشباب عندى هو بلوغ الأشياء غير السهلة. . هو تقويم الالتواء».

«هو الصراع الأبدى للوصول إلى المجهول».

«ما أقسى الزمن . . كل هذا كان . . » .

«وأنا الآن أتحدى آلام الصحة والجسد الجريح، والوهم السافر، والشعور بأنفاس الموت المتستر تلفح وجهى! ما أقسى الزمن!».

# (17)

من ناحية أخرى نرى صاحبة هذه المذكرات حريصة على أن تربط الحديث عن الشباب بإحساسها بابنها وما أصيب به من تخلف عقلى تلخص تطوره وشعورها به على مدى السنوات المتوالية فتقول:

«ظهرت عليه أعراض التخلف منذ السنة الثالثة من عمره، ومع ذلك ففى شبابى لم أتأثر كثيرا لهذه النتيجة، فقد طغت حيويتى على حالتى النفسية، فكنت أهون الأمر على نفسى».

وتصل جليلة رضا إلى أن تلخص حياتها في نهائياتها وبعد فقدها لابنها في كلمات مفعمة بكل ما هو ممكن من يأس واكتئاب فتقول:

«والآن لا شيء.. خواء.. خواء في قلبسي، وفي عيني، وأخشى أن يصيب الروح هذا الخواء!».

اكل شيء في قوانيني اختصر فرغ العالم من كل البشر لم يعد في الكون غير.. وأنا أتلظى في حريق مستعرا.

«يا ولدى.. ما الـذى أصنع اليوم بحريت ويومى؟ لقد كنت القيد الذي يربطني بالحركة».

لم حطمت یا بسنی قیسودی لم آثسرت أن تزیل هوانی معصمی شل یا بنی بلا قسید ونام الدجی علی أجفانی».

-

ثم هى بعد كل هذا التصوير الذكى والتعبير الشجى تعمد بذكاء شديد إلى أن تختار لنهاية ما ترويه من قصة حياتها ما كتبه الرافعى فى كتابه «المساكين» حيث تقول:

الآرض عنوان لما لا يتغير إلا الهرب، فما يهرب أحد منه إلا القبر، فما يهرب أحد منه إلا وجده أمامه. . هو أبدا ينتظر غير متململ وأنت أبدا مبتقدم إليه غير متراجع. . وليس في السماء عنوان لما لا يتغير إلا اسم الله، وليس في الأرض عنوان لما لا يتغير إلا اسم القبر».

«وأينما يذهب الإنسان تلقته أسئلة كثيرة.. ما اسمك؟ وما صناعتك؟ كم عمرك؟ كيف حالك؟ ماذا تملك؟ ما مذهبك؟ ما دينك؟ ما رأيك؟».

«ثم يبطل هذا كله عند القبر كما تبطل اللغات البشرية كلها فى الفم الأخرس. . وهناك يتحرك اللسان الأزلى بسؤال واحد للإنسان: ما أعمالك؟».

## (17)

وبالإضافة إلى هذه القضايا الكبرى المرتبطة بالحياة والموت والحب والاقتران والارتباط والسعر والتعبير عن الذات، لا نعدم فى مذكرات الشاعرة جليلة رضا كثيرا من أحاديث متأملة عن الزمان الذى يمضى بالبشر على أنماط متفرقة من العيش والكفاح، وبحكم المهارة الشعرية التي كانت جليلة رضا تتملكها فإنها تجيد الإمساك بالتفصيلات المهمة فى حياة البشر، ومن باب القدرة تصور لنا جليلة رضا فى مواضع كثيرة من مذكراتها كيف يمكن للحوادث العابرة أن تشكل وعى الإنسان وطباعه، وعلى سبيل المثال فهى تروى لنا السبب فى أنها أصبحت نباتية لا تتناول اللحوم:

«وعندما بلغت العاشرة من عمرى، انتقل والدى إلى بلدة «الفشن» بالصعيد».

«كان بيتنا هناك من أجمل بيوت البلدة، على طريق الترعة، وبجوار مركز البلد، وكانت شقتنا تطل على فناء المركز، أى قسم البلدة».

«وبمناسبة هذا الوضع لبيتنا حدث الشيء الذي مازلت حستى اليوم أعانى منه الكثير.. فأنا «نباتية» لا آكل اللحوم ولهذا قصة».

«فقد كانوا في كثير من الأحيان ينتشلون غريقًا من مياه الترعة، ويأتون به لتوه إلى فناء القسم المكشوف بالنسبة لشقتنا، فكنت أذهب أنا وأخوتي إلى الشرفة حيث نستطيع مشاهدة ما يصنعون.

«كانوا يمددون الغريق على أريكة خشبية، وينهمك الطبيب فى تشريحه، واضعا الكبد فى قارورة، والرثة فى أخرى، فاتحا بطنه على مصاريعها!».

«كان منظرا بشعا رهيبا، ولكن مع الوقت اعتدناه وامتنع أخى عن أكل اللحوم مدة عامين، ثم عاد إليها، أما أنا فقد امتنعت إلى الأبد».

## (14)

ولا تبخل علينا جليلة رضا في مذكراتها بأحاديث عائلية وتاريخية مهمة، وعلى سبيل المثال تروى جليلة، رضا بالتفصيل قصة حياة والدتها «التركية» وما آل إليها بسبب هذه الحياة والنشأة من أموال عند وفاة السيدة حنيفة السلحدار التي كانت قد تبنت والدتها، وتحفل قصة الأم

على نحو ما صورتها جليلة رضا في اختصار بملحمة تصور جانبا من الحياة الإنسانية في المجتمع المصرى (والتركي) في ذلك الوقت، وأعتقد أن الأفضل أن نروى تفصيلات القصة كاملة على نحو ما روتها جليلة رضا دون تفصيل أو تدخل:

«كانت أمى تسكن فيللا فى مدينة «أنقرة» بتركيا، وكان لها شيق واحد، وذات يوم كانا يلعبان فى حديقة بيتهما حين انقض عليها فرسان ملثمون خطفوها فوق ظهر جواد أحدهم حيث جاءوا بها إلى القاهرة وعمرها ثلاثة أعوام ليبيعوها إلى الأسر التركية القاطنة فى مصر منذ زمن. . أسر فاحشة الثراء كانت فى حاجة إلى جوار بيض إما للتبنى أو للخدمة».

«وكانت السيدة حنيفة السلحدار زوجة على باشا ثابت الموظف الكبير في الحكومة المصرية، كانت عاقرا لا تنجب».

«كانت السيدة حنيفة تملك ألفي فدان غير ثروة زو-جها».

«وحين أوصت أن يأتوا لها بطفلة صغيرة كانت تريد أن تتخذ منها ابنة في قصرها العظيم الموجود حاليا بشبرا، وقد أصبح اليوم مدرسة كبيرة».

«وعندما تسلمت السيدة حنيفة والدتى من التاجر، تسلمت معها فتاة شابة لتعمل فى القسصر كوصيفة ولم تكن هذه الفتاة مخطوفة، بل كان حضورها برغبتها، وهى التى أخبرت أمى بعد ذلك بنبأ خطفها من حديقة بيتها فى أنقرة».

«وتربت أمى فى ذلك القصر معززة مكرمة، تقضى الشتاء فى القاهرة والصيف فى قصر جليمونبلو بالإسكندرية).

«كانت أمى رائعة الجمال، رمن الغريب أن جمالها كان مصريا، كانت ذات شعر أسود فاحم ناعم طويل، وعينين واسعتين سوداوين، ووجه كوجه الهدر، بيضاء البشرة، تميل إلى السمنة».

«هكذا اعتبدت أن أراها وأنا صغيرة، ولكن مع مرور السنين، وفي أعوامها الأخيرة، هزلت وأصابها مرضا السكر والضغط، وأفل جمالها وإن ظلت منه مسحة».

«وعاشت أمى سعيدة بجوار هذه السيدة التى جاءت لأمى بمدرسين، احدهما ليعلمها اللغة الفرنسية، والآخر سيدنا \_ وهو شيخ معمم \_ كان يدرس لها اللغة العربية».

«وكانت لأمى - صجرة خاصة تستذكر فيها دروسها، وأخرى للنوم، ومن أغرب ما حدث أن السيدة حنيفة أوصت هذين المدرسين أن يعلما أمى القراءة فقط، دون الكتابة، فكنت أرى أمى تقرأ الكتاب الظريف كثيرا، أو الجرائد دون أن تكتب، وعلمت بعد ذلك أن السيدة حنيفة خشيت على أمى من الغواية فمنعتها من تعلم الكتابة حتى لا تراسل أحدا إذا هي تعلمت الكتابة».

.......

«ومسرت الأيام وكسبسرت أمى ونمت وأينعت والدهرت، وآن لها أن التروج».

«وكانت هناك سيدة شركسية تسكن في إحدى الشقق من بيوت جدى بالدرب الأحمر اسمها: أم فريد، وكانت أم فريد هذه على صلة بقصر السيدة حنيفة السلحدار وبوصيفاتها، وعندما علمت بعزم والدى على الزواج فاتحت جدى في أمر أمى، فرحب بالفكرة، ورجاها أن تكون واسطة خير بينه وبين السيدة حنيفة».

«ولم تمانع السيدة حنيفة، فقد تبين لها أن والد العريس ذو مركز محترم، والأسرة محافظة عريقة».

وتم الزواج، وانتقلت أمى من القصر الفخم، إلى البيت العتيق، في حى الدرب الاحمر، حيث تمضى أياما هنا وأياما هناك.

**«ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان»**.

«خضبت السيدة حنيفة على أمى وخاصمتها عدة أعوام، بل منعتها من الزيارة، فعاشت أمى حزينة بائسة، رغم وجود زوجها وأطفالها الصغار».

السبب فكان في غاية من الغرابة».

«لقد أفاقت أمى عندما صارت أما، حنت إلى أخبار أهلها فى تركيا، كانت قد بلغها من الفتاة التى جاءت معها إلى مصر ما جعلها تفاتح السيدة حنيفة فيما إذا كان من الممكن أن تبدأ فى البحث عن أهلها، مع بعض المسافرين إلى تركيا».

«وهنا كانت الصاعقة! فقد وقع الخبر على السيدة شديدا مروعا».

«ولم يسعها إلا أن تقاطع أمى فترة من الزمن، بـل وأكثر من ذلك، فقد غيرت من وصيتها، ولم تترك لأمى إلا ما يسد حاجتها، بعد وفاتها هى.. ومع ذلك فـقد كـان هذا الإرث يكفى حـاجتنا ويفـيض، لكن الحياة عادت مرة أخرى إلى مجاريها، وعادت أمى إلى زيارتها».

«كانت أمى تصحبنى قبل انتقالها إلى الفشن، الأقضى معها أياما في بيت السيدة حنيفة».

«كنت فى الخامسة أو السادسة من العمر أنعم بالحياة هناك فى قصر شبرا، وأجرى وأصعد، وأهبط، كأنى فى بلد كبير، محاط بأسوار عالية».

"وكانت السيدة حنيفة تجمعنى وطفلة مثلى، ابنة صديقة لها، وتلقى إلينا بحفنة من القروش: "نصف الفرنك" الجديدة الفضية، فنحبو على ركبنا، ونتسابق فى التقاطها من فوق السجادة الفخمة. ومازلت أذكر أيام الصيف ونحن فى سراى الإسكندرية، وكانت توقظنى فى الساعة الرابعة صباحا ماريكا "الكمريرة" لأصحبها ـ بناء على رغبتى ـ إلى البحر لنستحم".

"وعندما انتقلنا إلى الفشن، وبدأ والدى يستعد لشراء جهاز أختى الكبيرة المخطوبة، أرسلت إلينا السيدة حنيفة كى تذهب والدتى ومعها ما العروس إلى القاهرة لشراء ما يلزم بيت الزوجية، على حسابها الخاص، وأذكر أننى ذهبت مع والدتى وأختى ورأيت كيف كانت السيدة حنيفة السلحدار تهبط من عربتها أمام محل "صيدناوى"، وكيف كان الخواجة

صيدناوى بنفسه يهرع نحوها منحنيا، ليقبل يدها، ويفسح لها الطريق، وكيف كانت تربت على ظهر أختى قائلة:

«اختاری ما تریدین».

«فتختار أختى ما تريد! وترجع دون أن تدفع الشمن، فهذه أشياء تخص سكرتير السيدة، فمن العيب أن تتعامل السيدة حنيفة ماليا مع الآخرين!».

«وعدنا أخيرا إلى الفشن بعد قضاء خمسة عشر يوما في القاهرة».

## (19)

وتحفل مسذكرات الشاعرة جليلة رضا بالتعبيس عن كثير من مسعاناة المرأة المصرية من الأنظمة الاجتماعية، سواء تقبلت هذه الأنظمة أم لا، وعلى سبيل المشال نرى جليلة رضا وهي تستشعر في نفسها نوعا من الضيق بحب أبيها لشقيقها الوحيد:

«كان أبى وديعا، طيبا، لكنه كان محبا لابنه الذكر، وكثيرا ما رأيته يزحف على ركبتيه وويديه حتى يتسنى لأخى إبراهيم أن يمتطيه ضاحكا، رغم كبر سنه وبدانته المفرطة».

□ وفي موضع آخر نراها وهي تؤكد على هذا المعنى:

«لقد كانت رغبات أخى أوامر عند والدى ينفذها راضيا. لم يكن أبى قاسيا على بناته، بل كان يعاملنا بحنان ورفق».

□ وفي موضع ثالث تلفت صاحبة المذكرات النظر إلى المفارقة:

«بيد أنى مازلت أذكر أيضا كيف كنت مريضة بالحمى التيفودية، وأنا راقدة فى سريرى الخاص الصغير، وأمامى أختى الكبرى جالسة تحيطنى بعنايتها وتهش عنى الذباب فى حين أسمع من الحجرة المجاورة أصوات طبل وزمر وغناء بمناسبة ختان أخى إبراهيم».

☐ وفى موضع رابع، وقد وصلت هى وإخوتها إلى مرحلة الـصبا، تروى بعض مواقف حياتهم فى الفشن:

«لم يكن يعكر صفو بيتنا شيء في تلك الأونة إلا تمرد أخي إبراهيم وعصيانه».

«كان مدللا، كثير المشاغبة، محبا للتبذير، عنيف المعاملة، وكثيرا ما كان يهرب لاجئا إلى أحد زملائه بالمدرسة، مختفيا عنده، تاركا فوق كل باب وجدار من البيت هذه الجملة المعهودة مكتوبة بالطباشير:

السوف لا ترونني بعد هذا اليوم! ١.

«ویجسری أبی هنا وهناك لاهشا قلقسا لیسسال عنه، ثم یأتی به وقسد تصالح معه».

**(Y.)** 

ولا تخلو مذكرات جليلة رضا من تعبير متناه في قدرته البيانية عن شعورها ببعض المقدمات لمركبات النقص، أو ما قد نصفه تجاوزا بهذا المصطلح، وعلى سبيل المثال فقد كانت ترى نفسها في موضع أدنى

من شقيقتها بسبب صغر سنها من ناحية ، وبسبب عوامل شخصية فى تركيبتها النفسية من ناحية أخرى، ومن حسن الحظ أن هذا الإحساس بالدونية لا يتضخم عند جليلة رضا:

«كنت أحس دائما أننى «فوق البيعة». . رغم أنه (أباها) لم يقصر فى حق من حقوقى مطلقا، لكنه كان كثير الحديث مع شقيقتى، قليل الكلام معى».

«ربما لأننى كنت صغيرة، وربما لأننى لم أكن أحسن الحديث وإبداء التعاطف معه».

وفى موضع آخر تعبر الشاعرة عن هذا المعنى وعن افتقادها للعاطفة بطريقة أخرى وتقول:

افى حياتى لا أذكر أنى نعمت بقبلة من أمى.. وفى حياتى لا أذكر أيضا أنى وضعت على ثغرها قبلة! كانت رغم بساطتها وتواضعها، تجبرنا على احترامها كاحترامنا لسيدة غريبة عن البيت، كزائرة أو ضيفة».

وفيما بعد وفاة والدها وهي زوجة وأم تستعيد شريط حياتها فتتذكر طباعها وتقول:

«فأنا إنسانة تنظر إلى الدنيا نظرة تشاؤمية».

«من صغرى أشعر بالغربة في كل مكان».

«كنت ـ كـما سبـق أن قلت ـ الأخت الثالثة والأخيـرة لشقـيقتـين جعلهما تقارب السن والطباع في صحبة دائمة، ووفاق مستمر».

«ومن ثم تركتا على سجيتها تلك الطفلة الصغيرة الحمقاء، التي كثيرا ما كانت تنطوى على نفسها في ركن ناء من بيت الأسرة، إثر لفتة صغيرة إلى خطأ ارتكبته، حتى أصبح اسمى «القماصة»،أى التي تغضب دأئما ولأتفه سبب!».

«ومن صعفرى لم أدر معنى لجمال الطفولة، أبى مشغول بالولد الوحيد، فخور به، منهمك في العمل عملى تسليته وأداء مطالبه ورغباته».

«وأمى بحكم غربتها عن موطنها الأصلى تبدو سريعة الانفعال، يكاد ينضب معين حنانها على الأبناء، وعلى الأخص أنا بالذات».

«ولم أدر قط ما السبب؟ ربما لأننى جئت الحياة رغما عنها، وربما لأننى لم أهضم لغنتها التركية، وبالتالى فشلت فى مخاطبتها بهذه اللغة».

اوصرت كما كانت تقول لي: فلاحة! ١.

(11)

ومع أن صاحبة المذكرات تعتبرف على نحو ما أوردنا في موضع سابق بأنها كانت انطوائية، وأن هذا كان من عيوبها، إلا أنها مع هذا حريصة في موضع آخر على أن تعبير عن ضبقها من تطفل الناس على

حياتها الشخصية، وهي تعبر عن هذا الضيق بما يشبه الانتحار الوجودي فتقول في اللحن الثائر:

الساغيب حتى يرتقى في مصر مجتمع شقى ساغيب حتى يختفى وجه المنافق والغوى الغود يوم أرى المحبة والصفاء بكل شي وأحس أن الأدمى رعبى أخساه الأدمى».

وفى موضع آخر تروى لنا جليلة رضا كيف حصلت على حريتها بالانفصال دون أن تدرى كيف يمكن لها أن تستغل هذه الحرية:

«وانتهت الإجازة، وجاء موعد العودة مع زوجتي إلى أسيوط، ورفضت، رفضت بكل قوتي أن أعود».

«وعبثا تردد هو علينا محاولا إقناعي بالعودة».

﴿وعبثا حاولت أسرته الكريمة أن أعود معه».

«لقد رحل والسدى رب الأسرة، وانشغل أخى بزواجه، ولم يبق من رجل يرغمني على العودة».

الوصممت . . وسافر زوجي وحيدا . . بلا زوجة ولا أولاد ، .

«ما أقسى حكم الشباب! وما أشد جموحه!».

«واسترددت حریتی.. ملکتها بقبضتی یدی، کنت نشوی بالحیاة مبهورة، نشوی بجمالی وشبابی وحریتی».

«نشوى بأمومتى. . فقد نام طفلاى تحت جناحى، أصحو وأنام وهما فى أحفانى . . وأنا فى أحفان الكون . . وفى حى شبرا وفى درب ضيق من دروبها المتفرعة استأجرت شقة متواضعة».

«وبدأت أتخشن وأسترجل حتى أقضى لوازم بيتى، وأكون الرجل والمرأة!».

«كان مبلغ نفقة الأولاد وما تعطيه أمه لى كل شهر كافيا يسمح لى بعيش متوسط».

وتواصل جليلة رضا حديثها إلى نفسها:

«بدأت أفيق على وهم كبير . . لقد امتلكت حريتي، فماذا أنا صانعة بها؟!».

«هل أخرج؟ وأين أذهب وأنا لا أحب الخروج، ولا أستطيع أن أترك الأولاد بلا رقيب؟».

«أيتها الحرية. . دبريني . . ماذا أنا صانعة بك؟ وكيف أستغلك؟ في الحب، وقلبي لا يريد أن يخفق؟» .

«بدأت أتبين الحقيقة، أنا لم أستفد شيئا بانفصالي عن زوجي ومع ذلك فلن أندم».

«فى حياتى لم أندم على شىء قررت بطيب خاطر أن أفعله ووجدته خطأ».

## ( 7 7 )

هل لنا أن أن ننتقل الآن إلى الماضى الأول لنتحدث عن وعى الشاعرة صاحبة المذكرات لمراحل تكوينها مبتدئين بأقوى نقاط الذروة في هذا التكوين حين واجهت الشاعرة أولى ملامح التحدى الدراسى عندما أهلها ذكاؤها لأن تلتحق بالصف الخامس من مدرسة الراعى الصالح، بينما لم يكن ما تعرفه من الفرنسية يتوازى مع ما تدرسه طالبات هذا الصف، وهي تحكى تجربتها في تلك الفترة فتقول:

«وكان على أن أستميت حتى أفهم وأكتب الإنشاء وأحل مسائل الحساب».

«وبواسطة قاموس فرنسى ـ عربى عشت فى صراع وكفاح وجهاد عنيف طوال العام، خصوصا أنهم كانوا يمنعون الطالبات فى الفصل وفى الفسحة من التخاطب باللغة العربية، وقد حددوا قرشا غرامة لمن تتكلم بها».

وعلى الرغم من تنقل جليلة رضا مع أسرتها بين بيوت كثيرة فى القاهرة وغيرها، إلا أنها تبدو مدينة لمدينة الإسكندرية بالجمال ومشاعر الحب:

«وانتهت السنة الدراسية، وبدأت إجازة الصيف، والصيف في الإسكندرية وأمام البحر الخلاب وجمال الطبيعة، يبدو كالمارد ».

4.

وهذه هى شاعرتنا تتحدث عن تجربتها الحالمة فى مدينة الإسكندرية حيث عرفت الحب لأول مرة، وهى تلقى بعبء الحب ومشاعر الحب على ما تسميه الخلايا البشرية:

«بحر ساحر، ونسيم منعش، وفتاة صبية في عمر الزهور المتفتحة، وإجازة طويلة من السمدرسة، وكتب ألتهمها بنهم، كلها حب وغرام وعاطفة، وخيال جامح، وقلب ظامئ، وأنا على أبواب عامى الثالث عشر، لى قوام فتاة في العشرين».

«كنت أخرج مع صاحباتي للتنزه على كورنيش البحر ساعة الأصيل، وذات يوم قابلته. . صادفته . . وتلاقت عيوننا . . ثم تكرر ذلك مرات . . والتقينا . . ومشينا وحدنا أخيرا».

«كان الأفق يحترق كحريق في غاب».

«كانت الشمس تهبط وتتهادى نحو البحر، وتغييب كزورق يعبر المُنطَلق».

«وعبسر الدروب التي سرناها أنا وهو.. كانت النساء في شسرفاتهن في العرق، يتنهدن ويحلمن بالحب.. هكذا خيل إلى !».

«كان الليل القناص يسدد سهمه ليصيد البذور الدافقة والعطشى في أجساد كل النساء».

"بينما كانت خلابا تلك البذور النائمة، تلك الخلايا الدفينة في أعماق الجسد الآدمي كجذوع الشجر، خلتها تتفتح في الظلام وتبدو بذورا في حقول نامية، خلتها تقتحم ظلمة التراب وتنبثق خضراء ندية، ثم تمتد وتمتد وتمر الحقول بالنبات الخصب».

«آه من تلك الخلابا البشرية التي ترعش القلوب، وتبعث فيها الإحساس بالحياة، وتسرى فيها حتى الروح. . فتتفتح كالثمرة الناضجة الشهية، وتنغلق نضجا، ثم تنكسر لتهب دمها القاني إلى النحل الشادى المحلق في الأجواء».

«آه من تلك الخلايا الصغيرة التي تتغذى برغبات الحياة.. وقت الأصيل، وفي الصيف الحارق، حين يجرى الدم في العروق، ويهدر كالرياح العاصفة، في جهازنا الأدمى».

«آه من تلك الخلايا السجينة في الجسد اللدن الغض، التي تود أن تنفجر وتتحرر عندما تتقاسم الأمل الأبدى مع مَنْ تحب.

П

وتخاطب شاعرتنا خلاياها البشرية بعد أن تطلق عليها وصف الخلايا المشرئبة بحديثها عن مسئوليتها عن هذه العواطف وكأن عقلها غير مسئول، وكأنها تريد أن تقول إن للجسد من خلال خلاياه دورا لا يستهان به في التفتح للحب فتقول:

«أيتها الخلايا المشرئبة.. فيك أحسست بوحدة الزمان والمكان من الأزل إلى الأبد.. بل غنيت للحب، والحب هو الخلود».

# (27)

ثم إننا نلاحظ أنها وهي في هذه السن التي بلغت فيها سن النضج أي عندما كتبت مذكراتها كانت حريصة بشدة على أن تستعيد ذكرياتها

عن حبها الأول وتصف تفاصيل الحب والحبيب والمشاعر على نحو بديع لا يخلو من الشاعرية، بل إنه يحفل بها على نحو ممتع:

«أجل. أحببت. وكان حبا قبويا، عنيفا، أنهك قلبى الصغير، فعاش عمره عليلا، خائفا، مترددا، منطويا، مشلولا».

«كان فى التاسعة والعشرين، وكنت لم أكمل بعد الثالثة عشرة، كان وسيما، رقيقا، عاقلا ورزينا».

«كان من أصل جزائرى، ينتمى إلى الحامية الفرنسية فى ذلك الوقت».

«كان يشغل عملا متواضعا بالنسبة لأسرتي».

«وكنا نلتقى في الطريق الهادئ ونسير».

«نسير ساعة الأصيل، وقد أوشك الضوء على الرحيل، وكانت هيبة تلك الآونة تعلن حبى للحياة، وكان البحر قربى يبارك شعورى، وأنا أهب شفتى وصدرى للنسيم العليل، وأكاد أقف حتى لا أسمع دبيب قدمى».

وبعد فقرات نكتشف مع جليلة رضا جوهر مأساتها الأولى حين شاء أهلها لحبها أن ينتهى على غير ما أرادت:

«ثم.. فجأة حضر والدى إلى الإسكندرية وأخبرنى أنه سيسافر إلى القاهرة في صباح اليوم التالى ليدخلنى مدرسة فرنسية، بناء على رغبة ابن عمتى».

«وعندما أبديت عدم قبولي وتمردي صاح بي أبي وأخي في غضب عنيف:

«لن تعودي إلى البيت بالإسكندرية».

«قالا هذه الجملة وهما يكادان ينهالان على ضربا».

«عند ذاك \_ وعند ذاك فقط \_ فهمت».

"عرفت أنهما يعرفان عنى كل شيء.. وذهبنا إلى القاهرة عند شقيقتى، وقرر والدى بعد البحث أن يلحقنى بمدرسة الراعى الصالح «البون باستور» بشبرا بالقسم الداخلى».

## (37)

وتحدثنا الساعرة جليلة رضا (في صورة الاعتراف) عن معرفتها المبكرة بنوع آخر من الحب «العذرى المثلى» الذي خبرته في مدرسة الراعى الصالح، ويختلط تقييمها لهذا الحب ما بين الإدانة والتقدير، وهي تصف هذا النوع من «الحب المثلى العدرى» على نحو غير مسبوق:

«أجل كان في المدرسة وباء كبير منتشر».

«كان هناك حب وتدله من نوع آخر».

«لأول مرة عانيته. . وشاهدته . . بل وعرفته . . كان هذا الحب غراما وصبابة وهلاكا وأرقا ونارا . . كل طالبة في المدرسة تحب وتعشق . . سواءكانت في القسم الداخلي، أو الخارجي».

«كل طالبة تحب راهبة أو طالبة أكبر منها سنا. . المهم أن المعشوقة أكبر من العاشقة».

«وأصابتني العدري».

«وكان نصيبى إحدى الراهبات القبطيات ذات الجمال الصارخ، والصوت الرقيق المنغوم، والبسمة الساحرة، والهدوء المريح».

«كانت تعرف العربية بطبيعة النحال، ولكنها لم تكن تتكلم بها أمامنا إلا إذا زارتها أختها من الخارج».

"ومن الغريب أننا لم نكن نغار من بعيضنا نحن الطالبات حين نحب واحدة بالذات».

«بالعكس، كنا نلتف حولها ونتمنى منها أن تمنحنا نظرة أو بسمة».

اكنا نتمنى منها كلمة ولو جوفاء، ونقضى أوقدات فراغنا فى ابتكار الكلمات المشبوبة والرسوم التى تعلن عن شعبورنا الصادق، ثم نهدى تلك الوريقات إلى مَنْ نحب، فتأخذها منا فى حنان وصمت.

«أما الشيء الشائع فهو الحفر بالدبوس على ظهر الكف، حفر الاسم المحبوب، حيث تنبثق الدماء ثم تجف تاركة آثارها أمام أعيننا في أغوار لحمنا الآدمي. ورحت أحفر اسم حبيبتي على ظهر راحتي بحروف من دماء. ومن الغريب أن هذا الحب الشاذ كان أفلاطونيا طاهرا، لا يختلط به شعور الجنس، مثلى في ذلك مثل بقية الزميلات».

«وجاء وقت كنت فيه العاشقة والمعشوقة: العاشقة للراهبة.. والمعشوقة للميذة صغيرة أحبتنى بنفس الطريقة، لم أكن أحسس بعد بشعور المعشوقة. فإذا به يفوق شعور العاشقة»

«إنه شيء يمتزج به الزهو بالخيلاء، والثقة بالنفس، وبالفخر، وبالكبرياء. فهناك مَنْ يتعذب الأجلى، وهناك مَنْ يترصد حركاتي،

وهناك مَن ينتظر منى كلمة. أى كلمة! ما أغرب الإنسان. ، فيه كل المتناقضات!!».

(70)

ونرى شاعرتنا وهى تتحدث بقدر من الألم عن حرمانها من استكمال التعليم (فى آخر مرحلة) على الرغم من قرب نيلها للشهادة المدرسية، وهو الأمر الذى دفعها فى اتجاه التفكيس فى الهرب من متاعب هذه الحياة إلى الترهب:

«وبدأت أستعد لدخول الفصل الثاني لنيل الشهادة».

«وانتقل والدى إلى القباهرة، واتخذت أسرتى سكنا فى المحلمية المجديدة بجوار شقيقتى، رذهبت بالطبع لزيارتهم، وتفرع الحديث بينى وبين أخى إبراهيم فأبديت رغبتى فى العمل بعد نيلى آخر شبهادة فى المدرسة، وكتم أخى غيظه، فقد كان من العبار عنده أن تصير أخبته موظفة يوما ما».

«وحانت له فرصة لمنعى من إتمام تعليمي».

"طلبنى ابن عمى للزواج، وقبل والدى كعادته كلما طلب يدى أحد، لم أكن مخطوبة رسميا لابن عمتى، فصرت مخطوبة لابن عمى بنفس الطريقة!ولكنها كانت سببة قويا لدى أخى للعمل على إخراجى من المدرسة".

«وبدأت أستعد للانتقال إلى بيت الأسرة وترك المدرسة بما فيها من ذكريات حلوة ومرة».

«والتفت الصديقات حولى وباركن زواجى مقدما، واقتربت الراهبات فنصحنني النصائح الزوجية، لكنني كنت في واد عميق وعميق لا يحس به أحد، كنت قد قررت نهائيا فيما بيني وبين نفسى أن أفر من بيت الأسرة لكي أكون راهبة».

«أجل.. كانت فى عقلى أفكار رهيبة خطيرة.. وفى روحى نفور وتقزز من فكرة الزواج.. كان فى قلبى جرح دام لم يلتئم مهما أنكرت من حبى الأول.. كان فى خيالى خيال حياة أخرى».

«حياة كلها إفناء للذات الآدمية والصعود إلى ما فوق بروح مجنحة، نحو الحق والعدل والخير والحنان والتسامح».

«هكذا كنت أفكر دون أن أدرك ما هو الدين ولمن سأصلى».

وتروى جليلة رضا أنها اندفعت في طريقها لتنفيذ هذه الخطة لولا ما صادفته من وعي رجِل الدين المسيحي وتبصره ونصيحته الهادئة:

«وانتقلت إلى بيت الأسرة في بداية العام الرابع، وفسخ أخى خطبتى من ابن عمى لأسباب واهية».

«وبدأت أعمل على تنفيذ خطتي، فاستطعت بعد جهد أن أخرج من البيت دون حراسة خادم».

«وذهبت توا إلى كنيسة «سان جوزيف» بباب اللوق، وطلبت مقابلة راهب فظنونى أريد أن أعترف كسما هى عادة المسيحيين، وركعت أمام كسرسى الاعتسراف والقسسيس داخله لا برانى ولكن يسسمعنى وقسال بالفرنسية:

«ماذا تريدين يا ابنتى؟».

«قلت بالفرنسية:

«أنا مسلمة وأريد أن أكون راهبة».

«وانتظرت الجواب فترة من الزمن خلتها دهرا وسألني الراهب:

«كم سنك؟».

«ستة عشر عاما».

«وسمعت صوته قلقا حاثرا:

«أنت صغيرة جدا، لم تبلغي سن الرشد».

«قلت في إصرار وتحد:

«ولكنني سأهرب، فهم يرغمونني على الزواج».

﴿وجاءني الصوت في حنان وأسف:

«سيعيدونك إلى البيت بقوة القانون».

«قلت في نبرة حزينة يائسة:

إذن ما العمل؟ ما العمل؟».

«قال في حزم ورقة:

«عودى يا ابنتى إلى بيتك ولأهلك، لا تكونى سببا فى جلب المشاكل لنا، وانتظرى حتى تبلغى سن الرشد ثم افعلى ما تريدين».

«وصمت برهة ثم استطرد:

«إن لم تكوني قد تزوجت بعد، ونسيت كل ذلك».

«وقد كـان هذا الراهب على حق وصواب. . فقـد نسيت كل ذلك، نسيت كل شيء».

### **(17)**

وعلى الرغم من كل هذا الشراء العاطفى الذى تحفل به المدذكرات، فإن صاحبتها لا تغفل عن التعبير عن مشاعرها الوطنية، ونحن لا نرى مذكرات الشاعرة جليلة رضا منفصلة عن تاريخ وطنها ومعاناة هذا الوطن وتطور أحواله، ويكفى أن نقرأ بعض ما ترويه فى إطار حديثها عن أثر هزيمة يونيو فى نفسيتها وشعورها بالمرارة الشديدة:

«ثم جاءت هزيمة يونيو، هزيمة نكراء، سميناها نحن بالنكسة، كأننا كنا مرضى قبل ذلك ثم شفينا ثم انتكسنا».

«كان قلبى مليشا بحب مصر، لا أدرى كيف نما وشب واستمر هذا الحب الطاغى العنيف».

"كان حب مصر هو شغلى الشاغل، كان شعورى بالانتماء إلى وطنى أصبح واقعا ملموسا، يلفنى معه كدوامة هائلة، والحق أقول إننا كلنا نحن الشعب كنا نشعر بهذا الحب الصارخ الملح، لذلك أحسسنا باللوعة عند هزيمتنا غير المتوقعة، كلنا ذبحنا. كلنا كدنا نفقد العقل، بل فقدناه فعلا . كلنا تمزقنا إربا إربا . لذلك لم يكن من السهل علينا بعد ذلك أن نعود إلى "لملمة" أوصالنا المتقطعة المنثورة . لم يكن من السهل لأم جراحنا وإفاقة أرواحنا الميتة . حتى ولو بانتصار كبير فى حرب أكتوبر".

«كانت الصدمة ضخمة قبوية للغاية حطمت مثلنا العليا.. كان الألم عملاقا.. مباردا، شيطانا، نشرنا شظايا فوق سيدان المستقبل بكل انتصاراته وزهوه وعزته ومجده».

«كانت الخيبة كسبيرة فهربت ثقة نفسنا بنفسنا.. كان صرضنا خبيثا لا يرحم فلم نبراً.. بعد».

«ولنطلب من الله أن نبرأ مع الزمن. . وصرخت :

«يا الله. . يارب الأمان ورب الإعصار

**«ارحمنا..** فالبرد القارس جبار

الوعظام الأحياء مناخل، والريح تبعثرنا مزقا

اوتزلزل أعماق الأشجار

«والوطن المزهو الشامخ مقلوب الأوضاع

«والسطح يغوص، يغوص، يغوص إلى القاع. . ياالله!».

П

وفى المقابل تتحدث جليلة رضا عن نصر أكتوبر بكل حب وامتنان وسعادة:

«وجاء عام ١٩٧٣، جاءنا النصر في حرب أكتوبسر ولم يكن انتصارا معمجزة كما يقال، وإلا فقد آلينا على أنفسنا ألا ننتصر بعد اليوم، فالمعجزة لا تتكرر».

«ولكنه كان انتهام نفوسنا الأبية من نفوسنا الذليلة. . فللحرب سببان، إما ثورة على الظلم أو استنكار لاعتداء. . ولقد ثرنا على الظلم فانتصر الحق وزهق الباطل».

#### (XX)

ولا يخلو هذا الكتاب شأن كل كتاب صادق من تصوير بعض ملامح الجو النفسى الرهيب الذى عاشه المثقفون (فى مجموعهم) فى ظل حكم الشورة حين كانت قبضة الدولة تؤذيهم وتقتل بعضهم وتدمر نفسيات ومستقبل البعض الآخر، وهى على سبيل المثال تروى أزمة زوجها الثالث الصحفى الكبير الأستاذ محمد السوادى مع نظام الرئيس عبد الناصر فى عبارات مليئة بالصدق الفنى والشعورى والألم والعبرة:

«كان زوجى موسوعة علمية ضخمة . . شيق الحديث . . يسيطر على مستمعيه في لباقة ويسر وجدارة . . يتنقل من أدب إلى علم إلى دين إلى سياسة إلى طب إلى قانون . . لم أره قط محرجا في الرد على سؤال ما . . وكنت أستمع إليه وأغترف من هذا النبع الدافق ما يعزيني عن فراق ولدى الوحيد » .

«كان زوجى يتكلم فى السياسة من كل نواحيها بإسهاب حتى إذا اقترب من الرأس الأكبر تحاشى الذكر، وحبرص على أن يكون فى حديثه حيادى الرأى والفكر لا يمدح أو يذم».

«سبحان الله، لقد ألجم ذلك اللسان الذي كثيرا ما أطلقوا عليه السليط».

«لقد أصبح لا يخشى من شيء قدر الخوف من العودة إلى المعتقل».

«وكنت أرى أنه على حق. . فقد بدأت صحته تضعف، ولم يعد في مقدوره احتمال ما قاساه من قبل».

«كنت أنا فى ذلك الوقت متيمة ولهانة فى حب عبد الناصر.. كان يسكن فى قلبى كإله هرب من الجنة.. وكان لى العذر، فقد خرست الأقلام الصحفية إلا من الإشادة به. فهو المخلص والمنقذ للوطن والعروبة، كنت أنظم القصيدة تلو الأخرى ثناءعليه فى صدق وإخلاص».

«أما زوجى فكثيرا ما كان يغرق فى الصمت شاردا واجما وهو جالس فوق مقعده كسجين داخل سبجنه، وكنت أسأله سبب شروده وصمته فيمسك بالقلم بين أصابعه ويحركه فى عصبية وهو يكاد يبكى:

«وكنت أعرف السبب».

«إنها مهنة الصحافة تنبض في عروقه. إنها صاحبة الجلالة تأمره بالطاعة والخفوع. إنها الرغبة في الكتابة تغلى في دمائه. إنه القلم الذي يريدأن يتحرك».

**«ولكن..** كيف؟ وهو محظور عليه العمل؟».

«قلت له ذات يوم:

«اسمعنى. . لماذا لا تكتب وأنت في البيت؟» .

«نظر إلى ساخرا وقال:

«ماذا أكتب؟ ومَنْ سينشر لي؟».

اقلت على حذر:

«اكتب عنه شخصيا، اكتب عن عبدالناصر، وجه كتابك إليه».

«نظر إلى في بسمة حزينة قائلا:

«إنك تمزحين، لا داعى لهذا الكلام».

"وتشجعت فاستطردت: لماذا لا تؤلف كتابا تشرح له فيه كل انفعالاتك ومشاعرك؟ كيف كنت تظن فيه السوء كعميل لأمريكا في السنوات الأولى من الثورة، ثم لماذا عدلت الآن عن هذا الظن؟».

«وانتظرت لحظة ثم همست مبتعدة عنه:

«ربما يعيدك إلى عملك الصحفى، أو ربما يسمح لك بالسفر إلى بلد عربى تجد فيها العمل. . بل لعلك أخيرا تستريح وقد استخدمت القلم».

«وذات مساء رأيت يكتب واقتربت وقرأت العنوان «الرجل الذي تآمرت عليه».

«لم أنبس ببنت شفة. . ومضى هو يكتب ويكتب والقلم فى يده كسهم جامح، دون توقف، دون أن يجعل للأصل مسودة، دون أن يمزق ورقة واحدة أو يشطب حرفا أو سطرا فى أسلوب أعرف جيدا، أسلوب أجمع الآخرون على انفراده وتفرده».

«وتم الكتاب. لم أحاول قراءته. وليتنى فعلت قبل طبعه. ربما كنت أبديت بعض الملاحظات المفيدة، فقد كان يحوى جملا عادية التعبير، عميقة المعنى لمن يتأنى ويفكر».

**«وقال لى ذات يوم وهو يدخل البيت سعيدا:** 

«أعطيت كتابي لصاحب مطبعة، وسينشره على حسابه الخاص».

«وطبع الكتاب من ستة آلاف نسخة صودرت كلها في التو اللحظة».

«وعاد زوجي إلى همومه وأشجانه».

وبعد عشر صفحات تلخص حياة زوجها معها:

وهى فى النهاية تلخص القصة كأنها غير مصدقة لوقائعها وتفصيلاتها فتقول:

«أجل.. عاش زوجى الصحفى عشرين عاما عاطلا محظورا عليه العمل، بعيدا عن أصدقاء الأمس حتى يأمن شر الحاضر، عاش فوق هذا المقعد الذي هو..»

المهبط الوحى وياهوة شمس المغرب

«ایه یاعرش ملیکی ووساد المتعب

«كنت للغائب دنيا من أمان وسلام

«كنت حصنا قد تحدى فيك إعصار الظلام

«كنت ماوى فكره الحر. . وسجن المذنب».

الرابع هم وأنا مذكرات الأستاذ صالح مرسى

هذه سيرة من نوع خاص جداً كتبها أديب بارز ليروى اللمحات البارزة في علاقته الشخصية بخمسة من أعلام الأدباء العرب، وقد كتبها صاحبها الاستاذ صالح مرسى بطريقة تلقائية تماما حيث حرر الذاكرة من القيود لتستدعي الأحداث كما أراد عقله البياطن أن يستدعيها، ووفق ترتيب الأهميات التي يراها صاحب التجربة معبرة عن نفسيته وعقليته وتكونيه الأدبى والمفكرى، وهو يذكر لنا في المقدمة قصة تكاد تكون محقيقية تماما تبين سبب تفكيره في كتابة هذا الكتاب على هذا النحو، وإذا جار لينا أن نصطنع الشك في هذه القصية فاننا نكاد لانبتعد عن الحقيقة أيضا، ذلك أن التكنيك الظاهر جدا في كتابة هذه الفيصول الخمس يستوافق تماما مع ما رواه لنا صاحب المذكرات في مقدمة الكتاب من أن فكرة هذا الكتاب جاءته عندما كان يتحدث عن علاقته بهؤلاء الأعلام ذات مساء على شاطئ الساحل الشمالي في حفور صديقته الأديبة فوزية سلامة وفي حضور زوجه أيضا، ولم تشرق شمس الصباح التالى إلا وقد اختمرت فكرة تقديم هذه التجربة في انطلاقة محببة الى نفوسنا على هذا النحو الجميل، وتمضى الايام لتجتمع هذه المقالات والفصول في كتاب جميل يقدمه الناشر «مدبولي الضغير» في معرض القاهرة للكتاب «١٩٩٧»، وينزدان هذا الكتاب بغلاف جميل ومعبر استطاع مصممه الفنان محمد الصباغ أن يتخلذ له من اللون الأخضر الجميل أبرع إطار بل وأبرع جو يدل على كل المعانى الجميلة التى يقدمها لنا المؤلف فى هذا الكتاب. ثم يظهر عنوان الكتاب بطريقة قوية وجميلة عندما لجأ الفنان إلى الحروف (الممتلئة) لكتابة هذا العنوان ثم لجأ إلى اللون الذهبى والى البصمة القوية ليطبع هذه الحروف وسط هذه الساحة الخضراء. وهناك إلى أعلى اليمين جلس صالح مرسى كما صورته الفوتوغرافيا بينما اجتمع الأدباء الخمسة الكبار فى بورتريهات جميلة ومعبرة رسمها الفنان عمرو فهمى وضمها مع بعضها على هذا النحو الجميل فى صورة موحية.

فاذا ما تجاوزنا الغلاف إلى المتن كما يقول أهل صناعة الكتاب استمر إعجابنا بالتنسيق الفنى الجميل لصفحات الكتاب وفصوله، ولهذا التمييز لأرقام الصفحات، ولكننا نكاد ننزعج إلى ما لا نهاية لكثرة الأخطاء المطبعية القاتلة التى تحفل بها صفحات هذا الكتاب فمن إهمال لنقطتى التاء المربوطة حتى تظهر هاء إلى وضع هاتين النقطتين على الهاء المربوطة لتظهر تاء، أما المفعول به فانه نادراً ما يحوز علامة النصب كذلك فإن جمع المذكر السالم والمثنى لاينالان أبداً حظهما الصحيح من علامات الإعراب.. ومع هذا كله فإن صياغة الجملة سليمة شأن كل كتابات صالح مرسى بالطبع.. وهكذا يقف الانسان حائرا أمام دور الناشر العربي في نهاية القرن العشرين.

**(Y)** 

إذا ما انتهينا من قراءة هذا الكتاب راعتنا هذه القدرة الفائقة لمؤلفه على التجرد للحقيقة في شأن حياته هو نفسه وفي شأن حيوات الأخرين، ذلك أن صاحب هذه المذكرات لايكتب هذا الكتاب من أجل

إعلاء شأن فكرة محددة، أو نظرية معينة، أو رؤية ذاتية، وانها هو يكتب هذا الكتاب من اجل استكناه الحقيقة في شأن نفسه هو. . هو يستعيد شريط حياته أمام عينيه، وقد يوهمنا أنه يستعيد هذا الشريط أمام أعيننا كــذلك، ولكنه في حقيقــة الامر معنى بذاته، واســتكناه ما تقلب عليها طوال السنوات الماضية، وهو لهذا يصل إلى درجة رفيعة وعالية من الصدق مع النفس من دون أن يجأر بهذا لأنه بالفعل كان حريصا على الصدق مع النفس، بل لأنه في واقع الأمر لم يكن يفعل إلا هذا الصدق، ومن العجيب أنه كان يفعل هذا ليصادق نفسه، أعنى أنه كان يصدق نفسه ليصادقها. . فقد كتب صالح مرسى هذه الفصول في تلك المرحلة التي يكون من حظ الانسان أن يصل إليها حين يجلس في مقاعد المتفرجين ليتأمل نفسه وإنجازاته على مـدى السنوات الماضية، وقد أتاح القدر لصالح مرسى هذه الفرصة النادرة، ثم إن صالح مرسى أتاح لنا أن نشاركه هذه اللحظات الممتعمة التي خلا فيها إلى قلمه وإلى ماضيه، فاذا به يكتب لنا هذه الفصول الجميلة على هذا النحو من التتابع والتواصل والاطراد والتشويق الرائع والممتع والمحبب إلى النفس.

(٣)

وإذا كان لنا أن نجيب عن سؤال تقليدى عن أبرز السمات الشخصية في صالح مرسى كما تنبئنا هذه الفصول فسوف نقول بلا تردد إنها «قوة الشخصية» ولن نلجأ إلى كثير من الوسائل لاقناع القارىء بهذه الفكرة، ولكننا نستطيع أن ندعو القارىء إلى تأمل الوضع لو كتب كتاب آخرون

مثل هذه المذكرات كيف كانت الصورة ستكون؟ إن القارىء إذا تأمل فى هذا السؤال وحاول أن يضع له هذه إجابة فسوف بصل بالطبع إلى موافقتنا على القول بأن قوة شخصية صالح مرسى تتضح فى هذا الكتاب على نحو ساطع.

ومع هذا فإن صفات عظيمة أخرى في صالح مرسى تكاد تنازع قوة الشخصية في هذه المكانة.

فخلق الوفاء العمميق يكاد يكون هو الآخر صفة غالبة على كل نصوص هذا الكتاب، ذلك أن صالح مرسى يتجاوز فيما كتبه في هذه الفصول أدوار الصديق والزميل والدرويش والمعجب والصاحب والمصاحب ليسؤدي دور الانسان المصاحب للانسان، وهو لهذا ينجح تماماً في أن يعطى لصفة الوفاء دورها الذي لابد للانسانية منه، وهو يفعل هذا بحس إنساني نادر لأنه تمكن من فهم النفس الانسانية بجوانبها المختلفة التي خلقها الله عليها، ولم يلجأ على سبيل المثال إلى الصفات الكاريكاترية ليصنع من خلالها شخصياته بما يريده هو، أو بما يفهمه، أو بما يدركه. . إنما هو فنان متمكن قادر على أن يفتح الطريق أمام تيار الوعى التلتفق منه حقائق عديدة ترسم لنا صورة مثلى للحقيقة قد لا ندركها بالوعى وإنما ندركها بما هو وراء الوعى، وربما مرّ صالح مرسى نفسه من قبلنا بمثل هذا الموقف حين أسعفه ما وراء الوعى في فهم الصور والمواقف المتلاحقة على مدى السنوات حتى تكونت لديه في النهاية هذه اللوحة الجميلة الراثعة لكل من هذه الشخصيات الخمس، وإذا به حين ألف هذا الكتاب أو حين أملاه يهدينا

هذه اللوحات الخمس مصفاة صافية، وإذا بهذه الهدية الرائعة لاتصلنا على هذا النحو إلا بعد رحيله.

(1)

ربما كنت في حاجة إلى أن أذكّر القارئ أنه ربما يكون من البدهيات أن الأديب الحق يتمكن من النقد مع كل ممارسة يقدمها في مجال الإبداع.. وقد يكون من البدهيات أيضا (ولكن بدرجة من البداهة أقل) أن الأديب ناقد متنكر أو متخف وراء الابداع.. وقد يكون من البدهيات أيضا أن تحول الأديب إلى ناقد أمر طبيعي وأن نكوص الاديب عن الكتابة في النقد أمر يستدعي البحث والتنقيب إلى الحد الذي يتشكك في أن يكون كل أديب من الأدباء قد كتب بعض النقد ولكنه آثر ألا ينشره لكثير أو قليل من الأسباب والدوافع المشروعة.

وقد لا تكون هذه البدهيات الثلاث التى زعمتها سلفاً من البدهيات أصلاً. ولكنى مع هذا لاأستطيع أن أتنازل عن اعتقادى في بداهستها، سواء كان اعتقادى خاطئا أم صائبا، وبخاصة إذا ماكان مثل هذا الكتاب هم وأنا بين يدى . فهذا أديب ترك أثرا بعيداً في جماهيره بما تفوق فيه من إبداعاته الغيزيرة . ومع هذا فانه ينزع إلى النقيد وإلى التأريخ الأدبى نزوعا محببا إلى نفسه وإلى نفوسنا، وهو لايقف في آرائه النقدية العابرة عند العمل الواحد أو الابداع المنفرد أو المفرد أو المنفرد، ولكنه يتجاوز هذا إلى أن يتناول تجربة المبدع كلها وإلى أن يقارن بين أعماله السابقة واللاحقة ليكتشف لنا الخط الذي يسير فيه هذا المبدع مؤديا دور النقد ومؤرخ النقد معاً . ثم إذا هو حريص على ألا يبدى آراءه في

أحمد المسدعين من دون أن يضامه في مكانته بين نظراته ومعاصريه ومجايليه، ثم إذا هو قادر على أن يفعل هذا مع كل هؤلاء الخمسة الذين كتب عنهم ومع غيرهم حين يأتى ذكر هذا الغير بل هو يفعل هذا مع نفسه دون تحيز أو تواضع زائف في نفس الوقت، وهو حفى إلى أبعد حدود الحفاوة أن يكتنه سر العبقرية، وسر القدرة أيضا، وهو يفعل هذا كله في إطار فهم عميق لطبيعة العبقرية والإلهام، وأنهما من عند الله، وليسا من صنع الظروف الطارئة.

ثم إن صالح مرسى ينجو تماما من أن يكون أسيراً من أسرى الأحكام النهائية، ومن الأحكام البهائية، ومن الأحكام البهائية، ومن الأحكام البهائية، ومن الأحكام البهائية، ومن الأوقوع في براثن هذه الصور المختلفة من الدكتاتورية بصورها المختلفة يتبيح لنفسه ولقارئه بل للشخصيات التي تحدث عنها في هذا الكتاب ذلك القدر المباح من الحوار ومن حرية الحركة حتى بعد أن ارتحل هؤلاء وتوقف عطاؤهم، ذلك أنه يسفتح الباب ولا أقول يتبركه مفتوحا، لإعادة القراءة واعادة الفهم وإعادة التأمل. وهو في حقيقة الأمر لاينستح بابا واحدا وانما أبوابا عديدة، وهو لايفتح أبوابا وجدت من قبل على أنها أبواب، ولكنه يعمد إلى أشباه الحوائط والجدر ليحولها بقدرة الأديب والناقد إلى أشباه أبواب وإلى أبواب. ولست أنكر أنى من المخرمين بفتح الأبواب، ولست أنكر أيضاً أنى من الممتنين بعمق للذين يبذلون الجهد في فتحها.

(0)

ولكن. . هل يمكننا القول بأن صالح مرسي قد قدم في هذا الكتاب سيرته الذاتية؟

بالطبع لايمكن القول بذلك رغم كل هذا الشراء الذى حفل به هذا الكتاب، ونعود لنسأل هل قدم لنا صالح مرسى فى كتابه هذا مقاطع أو قطاعات أو قطعات من هذه السيرة؟ بالطبع يسمكن القول بنعم رغم أن هذا الكتاب يصور لنا الأمر على أنه يقدم علاقاته أو ذكريات عن خمسة نجوم.

هل احتال علينا صالح مرسى مثلا وهو يقدم لنا ماكتب عن نجيب محفوظ ليقدم لنا بداياته كأديب؟

اغلب الظن أن الجواب بالنفى هو الأقرب إلى الصواب مع أن مثل هذا الاحتيال محبب إلى نفوسنا، ذلك أن المسألة كما يدرك القارىء أعمق من هذا الفهم المتسرع.

وربما كان الأجدر بنا أن نقول إنه أراد أن يكتب عن علاقته بهذا أو ذاك فاذا به يحدثنا وهذا أمر طبيعى عن علاقاته بآثارهم الأدبية . . نحن لا ندافع عن حق مشروع ولا عن إبداع لا يحتاج إلى الدفاع، ولكننا نريد أن نقول شيئاً أهم وهو إن توفيق الحكيم مثلا ليس هو هذا الرجل فحسب، ولكنه بالطبع وبالحق هو كل هذه الكتابات التي أنتجها وكل الأثار التي تركتها هذه الكتابات في نفوس القراء . . أليس هذا هو معنى ما نكرره دائما من أن أصحاب الأعمال الأدبية والفنية لا يموتون لانهم يتركون ما يخلدهم . . فلماذا إذاً لا نستطيع أن نفهم أن علاقة الفرد منا بالعلم من هؤلاء الأفلام قد تمتد لتشمل الآثار الناجمة عن الاحتكاك بالعلم من هؤلاء الأفلام قد تمتد لتشمل الآثار الناجمة عن الاحتكاك باثاره الأدبية؟

ولكن هل يمكن القول بأن أدب صالح مرسى فى هذا الكتاب لم يكن إلا نتاجا لأدب السابقين عليه وتفاعله معهم ومع آثارهم ومع آرائهم. . ربما يكون هذا هو الخطأ بعينه، فنحن فى النهاية وفى البداية أيضاً أمام أديب مقتدر يكتب رؤيته للآخرين من خلال حديثه حين يروى روايته التاريخية ومن خلال الخلجات العميقة فى نفسيات شخصياته، وكأنما هو طبيب يصف لنا المرض من خلال رسم المخ الكهربائى وقد وفق إلى أن يحصل على الصور المتزامنة ورسم القلب الكهربائى وقد وفق إلى أن يحصل على الصور المتزامنة فى كلا الرسمين، وعلى أن يجيد الربط والوصول إلى العلاقات الحقيقية بين كل نبضة عقل . . ونبضة قلب .

**(7)** 

تتضمن هذه المذكرات كثيراً من سيرة حياة صاحبها، بيد أنه آثر أن يقدم هذه السيرة من خلال نوافذ غير تقليدية، كأن يقدمها من خلال حوارات حديثه عن أثر الآخرين في مسيرته، أو كأن يقدمها من خلال حوارات دارت بينه وبين الآخرين، أو كأن يستدعى الأحداث حين لا يمكن لنا أن نتخيل أنه يستدعيها.

ومن حق صالح مرسى علينا أن نشيد بدوره الوطنى فى الأدب المصرى المعاصر، ولست أحب أن أحصر هذا الأدب فيما هو شائع فى أذهان المشقفين من دوره فى كتابه بعض ملامح التاريخ الوطنى للمخابرات، لكنى أحب أن أشير إلى أدوار إيجابية واضحة ميزت مساهمات هذا الرجل وإسهاماته فى التاريخ الأدبى المعاصر، وسوف أكتفى بنموذج علمى كاشف عن هذا المجال، وذلك بأن أنقل بعض ما

يصور به صالح مرسى نفسه تأثير هزيمة ٥ يونيو ١٩٦٧ على كيانه وإنتاجه، ولست أستطيع الزعم بأن استقصاء هذا الأثر كان أمرا صعبا، كما أنى لست أحب التواضع المصطنع فأقول إن مثل هذا التفكير وتتبعه أمر سهل نهل، وعلى كل حال فمن حسن الحظ أن صالح مرسى نفسه قد استدعى من ذاكرته ما يدلنا على هذا الأثر الذى أحدثته الهزيمة النكراء فى أدبه، بينما كان يتناقش فى حوار عميق مع الأستاذ توفيق الحكيم، وهو يدلنا بما يستدعيه على نقطة تحول هائلة حدثت له وجعلته يتعرف إلى إعادة ترتيب أولويات اعتماده على وسائل الاتصال الجماهيرى، وقد قاده ظنه أن القضاء على الهزيمة والخلاص منها يتطلب تكثيف الاتصال الجماهيرى، وهو لا يدافع عن مثل هذه النظرية التى تبدو وجيهة على الرغم من أن الهزيمة كانت نتيجة حتمية لأخطاء أخرى أكبر من تصور صالح مرسى.

لكننا على كل حال نبقابل فيما يرويه صالح مرسى عن تلك الفترة ملحمة من ملاحم العطاء الأدبى الذى لا يتوقف عند حدود فى بذله الفكرة تلو الفكرة من أجل تبصير أبناء قومه بحقيقة الأحداث والتطورات والأزمة السياسية، وهو على سبيل المثال يروى ما يدلنا على أنه كان قادراً على أن يجيد تصوير العلاقة بين الرئيس عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر من خلال مسلسل «الحوت» حيث كان تتر المسلسل يقول أربع مرات فى اليوم: "إنه قصة قرية داهمها الخراب فجأة».

كما أنه يدلنا على قصة مسلسل آخر كان أكثر صراحة في انتقاده للنظام وقد جعل عنوانه «قاتل يبحث عن نفسه»، وقصة سهرة تليفزيونية

بعنوان «محماكمة سرحمان البحيرى»، وفسيها صرح صمالح مرسى بكل وضوح بأن الانتمازى لا ينتمحر لكنه يوقع غيمره فيمما ارتكب هو من جرم!!

وهذه على كل الأحوال رواية صالح مرسى عن هذه الفترة:

اكنت بعد نكسة ١٩٦٧، قد كفرت بالأدب كوسيلة لتنبيه الناس أو حثهم على الفعل الإيجابي، ورحت أردد أننا نكتب لمن لا يقرأ، وإننا شعب تصل نسبة الأمية فيه إلى قرابة الثمانين في السمائة. . . كان كل شيء من حولي ينهار . . . غير أني لم أفسعل ما فعلمه البعض منا، لم أتقوقع ولم أغلب على بابي وأنعزل عن الناس، كيان قراري هو النزول إلى الناس مباشرة، ومخاطبة هؤلاء الذين لا يقرءون لأنهم لم يتعلموا، أو لأنهم لا يملكون ثمن مبجلة أو كتباب . . . ولذلك، فلقد اندفعت بكل ما أملك من موهبة وقدرات إلى العملين الإذاعي والتليفزيوني... كان لابد وأن تصل كلمتي إلى الناس، وبهذا الإحساس المضنى كتبت مسلسلا إذاعيا بعنوان «الحوت» وجد صدى رهيبا وسط الناس، كان المسلسل يحكى بشكل رمزى طبعا، قصة العلاقة بين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر الذي كان وقتها قد انتحر. . . ولقد لعبت بطولة هذا المسلسل نخبة من الفنانين العظام الذين تحمسوا حماسا شديدا لاداء أدوارهم . . . كمان فيسهم محمود مرسى الذي لعب دور البطولة ، إلى جانب سعد أردش، وجلال الشرقاوي، وزوزو نبيل، وعبد الرحيم الزرقاني، وسهير المرشدي، ومديحة حمدي. . . وكان نداء المسلسل في بداية التيتر هو «الحوت» قصة قرية داهمها الخراب فجاة . . . ووصل نجاح المسلسل إلى حد أن الصديق محمد عروق وكان مديرا لصوت العرب وقتها. كما كان مديرا لمكتب وزير الداخلية وأمين أمانة التنظيم في الاتحاد الاشتراكي، الراحل شعراوي جمعة. . . التقي بي ذات مرة معاتبا:

- بقى معقول تقول أربع مرات فى اليوم: قصة قرية داهمها الخراب فجأة؟!

- وهي لسه ماخربتش يا عروق؟!

كان هذا هو جوابى، فإذا به يقول:

على العموم الراجل متأثر منك قوى!

«ولست أدرى حتى اليوم مَنْ يكون هذا الرجل... هل هو جمال عبد الناصر، أم إنه وزير الداخلية شعراوى جمعة، والذى كان عروق أقرب مساعديه إليه».

"إلى جانب الحوت كان هناك مسلسل آخر أذيع من صوت العرب بعنوان "قاتل يبحث عن نفسه!" يحكى قصة وكيل نيابة ارتكب جريمة قتل في نقس المنطقة التي يعمل بها، وكان عليه أن يحقق في الحادث الذي ارتكبه، وأن يكتشف القاتل!".

«وبطبيعة الحال، فإن المعنى لم يخف على أحد، ولقد أثار المسلسل لغطا شديدا... غير أنى لم أتوقف، فكتبت سهرة تليفزيونية بعنوان «ناس بتحب» وأخرى بعنوان «محاكمة سرحان البحيرى»...

وسرحان البحيرى هو بطل رواية «ميرامار» لنجيب محفوظ، ذلك البطل الانتهازى الذى انتحر عندما انكشف أمره.... ولقد ألفت شخصية سرحان البحيرى من جديد، قلت إن الانتهازى لا ينتحر، لكنه يوقع غيره فيسما ارتكب هو من جرم.. وهذا ما حدث فى تلك السهرة فلقد رقى سرحان البحيرى من مدير إلى رئيس مجلس إدارة، مما أثار غضب الكثيرين وكان منهم وزير الداخلية الراحل «شعراوى جمعة» الذى انتهز فرصه ظهوره فى برنامج تلفزيونى بعنوان «شريط تسجيل» كى يهاجمنى بالاسم هجوما عنيفا استضاف فيه نجيب محفوظ، من أجل هذه السهرة بالذات!».

«وفي حقيقة الأمر كنت راضيا تماما عما أكتبه، ذلك أن رد الفعل الشعبي لهذه المسلسلات وصل إلى مافوق تصورى... غير أن هذه الأعمال لم تعجب بعض نقاد الأدب الذين رأوا فيما أصنع مايمنعه بالتحديد الترزية الذين يكتبون لافتات تحمل مع أسمائهم كلمتي «تاجر وترزى»!!».

«كان التشبيه قاسيا قسوة شديدة... غير انى لم آبه له ليقينى أن مثل هؤلاء يتحدثون عما فعلته بهم النكسة وهم جلوس خلف مكاتبهم لا يصنعون شيئا... غير أن هذا النقد كان دافعا إلى التفكير... فلقد احسست فجأة أنى كمن حكم عليه بالسجن قبل أن يولد... لقد ولدت في دولة محتلة، الوطن نفسه سجين، وكنت سجين تقاليد وعادات بالية تحد من رغبة أى إنسان في الانطلاق والتحرر، وشببت في البحر حيث القوانين صارمة فكنت سجينا في السفينة، وعندما تحررت من البحر

وتحررت من الوطن كنت سجين أفكار يسعتبر الخروج عنها نوعا من الخروج إلى فسفاء بلا هواء أتنفسه. . . وما كادت تمر سنوات حتى وقسعت الكارثة وحلت النكسة . وإذا بى مرة أخرى في وطن سبجن باحتى بلا جزء من أرضه ، عندما أردت الصراخ بما آمنت به ، وضعنى البعض في سجن الإسفاف فاصبحت تاجرا للأفكار وترزيا للفن! كانت تلك مرحلة مخيفة بحق ، وكان طبيعيا أن أجلس إلى المكتب وأكتب روايه قالسجين».

**(Y)** 

والشاهد أن صالح مرسى يحدثنا عن سيرته الذاتية من خلال معرفته بالرواد فى الفن الذى وهب حياته له، لكنه لا ينسى فى خضم أحاديثه أن يشير إلى بعسض اللمحات التى أثرت فى مسيرته الأدبية، ومن هذه اللمحات أنه قرر ألا يتقدم لجائزة من الجوائز بعد أن ضاعت منه جائزة الدولة التشجيعية بسبب موقف مبدئى للأستاذ عباس العقاد، وهو يروى القصة نقلا عن الدكتور عبد القادر القط:

«فى قهوة عبد الله بالجيزة كان لقائى مع دكتور عبد القادر القط عضو اللجنة المانحة لجائزة الدولة التشجيعية بالمجلس الأعلى للآداب والفنون.. وكان ما كان من قوله لى بأنى كنت الأحق بأول جائزة تشجيعية للدولة فى الأدب!».

وفى حقيقة الأمر فلقد سعدت ودهشت فى الوقت نفسه. . سعدت حقا لأنى لم أكن فى انتظار الفوز بهذه الجائزة، بل ـ ربما صفاقة منى ـ

لم يكن يعنينى أن أفور بها. . ذلك أنى أكتب لأنى لا أستطيع إلا أن أكتب، فأنا لا أكتب كى أحصل على جائزة، ولا سعيا وراء شهرة أو اسم، فهذا بالتحديد لا يدخل فى دائرة اهتمامى».

«قال لى الرجل: إن لجنة الجائزة التسجيعية أجمعت كلها على أن مجموعة قصص «الخوف» لصالح مرسى هى الأحق بجائزة الدولة التشجيعية، كل اللجنة بلا استثناء عدا رئيسها!!».

ولقد كانت اللجنة برئاسة الاستاذ والعلامة الكبير عباس محمود العقاد! ولكى نضع النقاط فوق الحروف، ونضع الأمور في نصاب أنفسنا استشهادا!! فإن الاستاذ الراحل عباس محمود العقاد كان له موقف ثابت من كل جديد. كان على سبيل المثال ـ رافضا للشعر الحديث. وكانت معاركه ونقده الحاد والجارح للشعراء الجدد ـ وعلى رأسهم الشاعر الراحل صلاح عبد العبور ـ يملأ الساحة الأدبية. وبالتالى فلقد كان رفضه، وربما عداؤه، للعامية في الحوار أو السرد بالنسبة للقصة أو الرواية، رفضا مبنيا على موقف مبدئي ومنطقي في الوقت نفسه. حقا لقد ذهب العقاد وبقي الشعر الحديث، بل وتطور وقطع أشواطا وفراسخ هائلة في التعبير عن الوجدان الإنساني، كما أن العامية بقيت واثبتت الأيام أنها تصلح للأداء الأدبي كالفصحي تماما. . لكن يبقي أن العقاد لو بقي على قيد الحياة، لما تغيرت نظرته للأدب،

«قال لى الدكتور عبد القادر القط: إن العقاد هو الوحيد الذى وقف ضد حصولى على الجائزة، رغم اعتراف بالمستوى الجيد لقصصي، ولأدائى كقصاص، وكانت حجته فى ذلك هى أن استخدامى للعامية فى الحوار يخرج القصص من دائرة الأدب، فالعامية ليست أدبا، ولا تصلح أن تكون!».

«ولقد تصدى للأستاذ اثنان: دكتور عبد القادر القط، ودكتورة بنت الشاطئ.

«الغريب في الأمر أنى لم أسأل الرجل ليلتها وهو يقص على ما حدث، ومبسم الشيشة بين شفتيه على رصيف قهوة عبد الله بميدان المجيزة، عن بقية أعضاء اللجنة ولا عن موقفهم.. وأنا حتى اليوم لم أمسأل.. ذلك أنى لم أنظر للأمر على أنه مشكلة تخصني، فلم يكن العقاد يعرفني، إنه لم يرنى ولم ألتق به مرة، وإنما كان موقفه المبدئي من العامية.. وإنى لأذكر تلك المقدمة التي كتبها أستاذنا الراحل دكتور طه حسين للكتاب الثانى لبوسف إدريس الذي يحمل عنوان «جمهورية فرحات» وموقفه الرافض للعامية.. غير أن موقف طه حسين كان مختلفاً، كان الرجل رافضا للعامية حقا، لكنه أيضا كان حاضنا للفن في شتى صوره، بدليل أنه كتب تلك المقدمة التي سجل فيها اعتراضه على العامية، لمجموعة قبصص ورواية ضمها هذا الكتاب، وكانت القصص والرواية جميعا تزخر بتعبيرات يوسف إدريس العامية، واستخدامه العبقى لها!».

«وعلى كل الأحوال فلم يفلح موقف دكستورة عائشة عبدالرحمن ودكتور عبدالقادر القط ودفاعهما المستميت عن كتابي، في زحزحة العقاد عن موقفه!».

اوضاعت مني الجائزة! ١.

﴿ فلم أتقدم بعدها لنيل جائزة، أية جائزة! ٩.

«هكذا قصت دكتورة بنت الشاطئ قصة الجائزة وما حدث فى اللجنة فى تلك الجلسة التى ضمنتى مع الأستاذ توفيق الحكيم ودكتور حسين فوزى والصديق فؤاد دوارة.. كنت أعرف ما كانت تحكيه لكنى لزمت الصمت.. فماذا أقول!!!».

«كان العقاد قد رحل عن عالمنا. وكنت أشعر بشكل غامض بالذنب حياله، فلقد جاء على وقت أحسست فيه أنى أكرهه بالرغم من اقتناعى بموقفه المبدئى. ولقد كان هذا إحساسا رخيصا بكل المعاني، وكنت أشعر بالخجل بينى وبين نفسى لأنى كرهت رجلاً لمجرد أنه اختلف معى فنى الرأى. وإذا كانت هذه الأحاسيس شائعة فى عالمنا العربي، فما هذا إلا نوع من التخلف الوجداني، وعدم القدرة على الاستبصار والاستشفاف للمستقبل الذى يحمل فى رحمه الحقيقة التى سوف تفرض نفسها على الجميع!!».

«كنت قد أدركت حقيقة موقف العبقاد، لا منى فأنا بالنسبة إليه كنت مجهولا لا يعنى شيئا. . لكنه المبدأ الذى دفعه إلى موقفه هذا».

ويصور صالح مرسى صورة نفسه فى صورة الأديب الذى اهتم بالأدب دون أن يهتم بالشهرة، والحق أنه لم يستطع أن يبلور فكرته فى هذه الجزئية على نحو قاطع، على حين أن المذيع المصرى الاستاذ عبد الوهاب قتاية بلور المعنى بصورة أفضل فيما يرويه صالح مرسى:

«أذكر أن الأستاذ عبد الوهاب قتاية ، المذيع المصرى الذى عمل لسنوات طويلة فى تمليفزيون أبو ظبي ، قد سألنى وهو يسجل معى برنامجا تليفزيونيا يحمل اسم «الآلئ عربية» ، وكان هذا فى عام ١٩٨٦: الماذا كان أدبك أشهر منك؟!».

«وبقدر ما كان السوال ذكيا ولماحا، بقدر ما كان مدهشا. كانت هذه حقيقة، ما كدت أهم بالرد حتى انبرى الرجل إلى في حماس: «إن الناس تعرف رقاق السيد البلطى وتتحدث عنها، لكنهم لا يذكرون اسم الكاتب، كذلك الأمر بالنسبة لرواية وفيلم الكذاب!». قال هذا ثم توقف قليلا ليضيف: «وحتى فيلم الصعود إلى الهاوية، ومع كل الشهرة التى نالها، وآخر جملة فيه التى أصبحت مثلا يتردد في الشارع المصرى: هي دى مصر ياعبلة!! والذي يعتبر علامة جديدة في تاريخ السينما المصرية، يتحدث الناس عنه وعن أبطاله في حماس شديد، الكن أحدا لا يذكر مبدعه ومؤلفه. . فلماذا؟! . . لماذا؟!».

«لقد تركت كتابة هده السطور وعدت إلى مشاهدة شريط هذا البرنامج التليفزيوني الذي سنجل في أثناء كتابتي لرواية ـ لا المسلسل ـ

رأفت الهجان، فإذا بى أشاهد هذا المذيع الوقور المنضبط، وقد أخذه الحماس مع الدهشة. . وابتسمت، بل الحق أقول شعرت بالرضا تماما!».

«قلت لعبد الوهاب قتاية، وكنت صادقا كل الصدق والله شهيد على ما أقول وأكتب:

«إن اسمى لا يعنى بالنسبة لى شيئا، إن ما يعنينى فى المقام الأول هو أن يصل إلى الناس ما أريد أن أقول. . ذلك أنى مقتنع أشد الاقتناع أن الكاتب الحقيقى هو مَنْ يملك فكرا يريد أن يوصله إلى الناس، لا أن يوصل إليهم اسمه . وعلى سبيل المشال فإن أحدا لا يعرف كم المعاناة المخيفة التى عانيتها فى أثناء كتابتى لفيلم الصعود إلى الهاوية . ولقد وصل الأمر إلى حد المأساة الشخصية ، والتضحية التى لا يمكن لأحد أن يتصور مداها . لا لشىء إلا لأنى أدركت أن الناس لا تعرف ما كنت لا أعرفه أنا أيضا ، وأنه من الجرم التخلى عن هدف سام مثل هذا مهما كانت المعاناة أو العذاب . وكان أن تحملت كى يصل الفيلم إلى الناس ، وقد حدث!!».

«لقد كان ما قلمته صحيحا كله، ولم يكن صعبا أن أضع اسمى فى مكانه اللائق مع كل الذين شاركوا فى الفيلم، كان هذا سهلا للغاية، فالأساليب معروفة والدروب ميسرة. . غير أنى لفرط ما عانيت من متاعب لم أسع إلى هذا بأى شكل من الأشكال، بل قد يدهش البعض إذا ما قلمت إنى لم أشاهد فيلم الصعود إلى الهاوية إلا بعد عرضه بخسس سنوات كاملة، وكان هذا فى عرضه الثانى ـ لا الأول ـ بالتليفزيون المصرى!».

يقدم لنا صالح مرسى تصويرا دقيقا وحيا لبداية علاقته الوثيقة بنجيب محفوظ الروائى والمؤلف حين يبلور مشاعره تجاه رواية «بداية ونهاية» التى قرأها وهو على سرير المرض عقب إجرائه عملية جراحية مفاجئة فى المستشفى البحرى بالإسكندرية، وما إن علم أصدقاؤه الشلائة الأقربون حتى جاءوا لزيارته، واصطحبوا معهم «بداية ونهاية» لتكون بمثابة الهدية التى يقدمونها للمريض وهو يحدثنا عن كل هذا حديثا أدبيا طويلا نجتزئ منه قوله:

«... تقدم منى حسن الحداد، وكان - كعادته حتى اليوم رغم مرور نيف وأربعين عاما - يحمل فى يده مجموعة من الكتب، التقط من بينها كتابا قدمه لى وهو يقول: قلنا لو جبنا لك ورد، الورد هيدبل... إنما الكتب عمرها ما تدبل! تناولت الكتاب وما إن نظرت إلى غلافه حتى هتفت: «نجيب محفوظ!»

قال علاء: «بداية ونهاية»

وأضاف الدريني: «اقرها حاتخف على طول!».

تناولت الكتاب، ولم أكن أدرى أن هذه الرواية بالذات، سوف تغير مجرى حياتي!».

وبعد صفحات روى لنا فيها صالح مرسى قصته مع «بداية ونهاية»، بل وروى فيها ملخصا لشخصيات القصة إذ هو يحدثنا عن أثرها فيه بعد أن قضى الليل كله فى قراءتها ولم ينته منها إلا مع طلوع الفجر، فيقول إنه ما إن سرى أذان الفجر من مئذنة مسجد المرسى أبو العباس حتى كان يطوى صفحات الرواية وقد جف دمعه ثم يقول:

\*... حاولت النوم فلم أستطع، أحسست أنى كنت كالملاح التائه يبحث عن مرفأ فإذا هو على قيد ذراع منه.. لم يقتصر الآن على دقة التصوير وبراعة الأداء والبناء، بل لقد أحسست أن ها هنا المأوى والمصير، هذه هى قارتى المفقودة وقد صعدت من قلب المحيط كالشمس تبزغ كى تضىء فى صدرى وعقلى عوالم كانت غارقة فى الضباب... وإذا كان البحث عن الذات أو النفس أو الطريق هو سمة الشباب بشكل عام، فإن هوايتى للأدب وقراءاتى فى الفلسفة وعلم النفس، لم تكونا سوى الجزء الرفيع فى حياتي الذى أنتمى إليه دون سؤال أو جواب أو حتى هدف سوى الإبحار فى محيطات الفكر المختلفة، القراءة عندى هى الزاد والزواد، أملاً حقيبتى بالكتب أينما رحلت أو أبحرت.. انكب عليها انكباب العاشق يبحث بين السطور عن محبوبة غامضة، يماؤنى شوق الصد إلى لحظة وصل يغنى فيها وجودى.. كنت كلما قرأت كتابا أحسست كم أنا غارق فى الجهل، فيزداد نهمى إلى المزيد لعلى أروى به بعضا من عطشى الحارق!».

«أما الكتابة فهى تأتى فى المقام التالى، أعبر بها عما يجيش فى صدرى أو يلوكه عقلى . . . أكتب لا لأنشر ، فالنشر أبدا لم يخطر

ببالى، وإنما أكتب لأنى كنت أشعر بالحاجة إلى التحدث مع نفسى بصوت مرتفع!»

«هكذا كنت حتى جاءت بداية ونهاية كعلامات الطريق المرشدة... أحسب وكأن نجيب محفوظ قد اغترف من الواقع المصرى مجموعة من الناس، ثم ألقى بهم فوق الورق وتركهم يتحركون ويعيشون حيواتهم دون تدخل منه... وإذا كانت مصر بالنسبة لجيلنا كله، هى الهدف والأمل والحب، ففى يقينى أن أحدا لم يعها ويفرزها مثل نجيب محفوظ فى المدينة!».

«وضعت الرواية إلى جوارى، أحسست برغبة شديدة في البكاء، ليس من أجل هذا المصير الذي آلت إليه نفيسة أو حسانين أبدا. . إنما هي تلك الرغبة المتى تنتابك إذا ما امتلأت نفيسك بالرضا، وهي نفس الرغبة التي تنتاب البحار إذا ما طال به الترحال، وعادت سفينته ـ أخيرا ـ إلى مرفئه ورحمه الذي منه جاء!!»

ويسترسل صالح مرسى ليحكى لنا أنه قرأ كل مؤلفات نجيب محفوظ في إجازة الأسابيع الثلاثة التي أعقبت عمليته الجراحية.. وهو يحدثنا بإعجاب شديد عن «رواية زقاق المدق» ويصل إلى القول بأنه إذا كانت «بداية ونهاية» هي كلمة السر التي فتحت مغاليق نفسه الخفية فإن «زقاق المدق» كانت اكتشافا يستحق من أجله أن يغير مجرى حياته، ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن صالح مرسى يجعل عبارة «الطريق إلى رقاق المدق» بمشابة عنوان فرعى تحت اسم نجيب محفوظ في الفصل المخصص له.

ومع هذا فإن صالح مرسى يبلور فى بساطة علاقته بأدب نجيب محفوظ فى عدة عبارات موجزة حيث يقول:

«كنت في تلك الأيام قد تجاوزت العشرين بعام أو بعض العام، وكان لنجيب محفوظ تأثير قوى على نظرتي للأدب ووظيفته... ولقد أحسست، لفرط حبى لأعماله التي كثيرا ما كنت أعود إليها، وكأني كوكب صغير أدور في فلكه، ولطالما شعرت وأنا أعود إلى زقاق المدق، وكأني أدلف إلى متحف فذ للنماذج الإنسانية.. غير أن بداية ونهاية ظلت، وحتى اليوم، هي روايتي المفضلة.. فالبناء فيها بلغ شأوا عاليا من الدقة والإحكام حتى خيل إلى، في بعض الأحيان، أني أعيش مع عائلة المرحوم كامل أفندي على!».

«وثمة ملاحظة تبعث على الدهشة، ظلت تحيرنى حتى اليهوم، فبالرغم من هذا التأثير والتأثر، فأنا - أبدا - في تلك المسرحلة، لم أحاول أن أكتب الرواية، بل إني لم أفكسر، ولسنوات بعد ذلك، في الإقدام على هذه الخطوة رغم خصوبة الواقع من حولى ، خصوبة لم أذق حلاوتها منذ غادرتها وحتى يومنا هذا!».

«ولقد ظللت على وفائى للقصة القصيرة، كان هذا الشكل الفنى يتسلل إلى مدارى النفسى فأجود فيه وأغير وأبدل. عشرات القصص التى كانت تدور، في أغلبها الأعم، في ذلك المحيط الذي كنت أعيش فيه، في البحر...»

كذلك يحدثنا صالح مرسى أنه أحس طوال السنوات الخمس التى انقطع فيها نجيب محفوظ عن الكتابة بشىء من القلق، حتى إنه قد هُيئ إليه أن ذلك الرجل صاحب «بداية ونهاية» قد ركن إلى الصمت!! وبعد صفحات عديدة يحدثنا عن لقائه الأول بنجيب محفوظ فى مكتب يحيى حقى ويروى كل ما يستطيع تذكره من تفاصيل هذا اللقاء ثم يعقب على هذا الذى يرويه بقوله:

«عندما يتذكر الإنسان دقائق كتلك التي عشتها فيما بين عملاقين مثل يحيى حقى ونجيب محفوظ وأنا مازلت أحبو على أول الطريق سائرا تارة متعشرا تارة أخرى، عندما يقارن المرء بين اهتمام كل منهما، واهتمام الآخرين، يشعر بالامتنان غامرا. . ذلك أن الفنان في خطواته الأولى، يشعر، إذا ما كان رومانسي الإحساس مثلى، أنه يخطو إلى عالم قدسى . . . اهتمام الآخرين به حتى ولو كان إنتاجه متوسط الجودة، لاشك سوف يعطى دفعات ودفقات من حماس . . ».

وحین یحدثنا صالح مرسی عن ندوة نجیب محفوظ فی کازینو أوبرا فإنه یدلنا علی قدرات وأخلاق رفیعة تمیز بها نجیب محفوظ وإن لم تکن قد لقیت بعد حظها من التقدیر، یقول صالح مرسی:

«لم تكن الندوة اجتماعا لمجموعة من الأدباء والشعراء والمشقفين للدردشة وإزجاء الوقت. . . بل كانت دائما مجالا لحوار كان يمتد

لساعات. تتطاير فيها الآراء وتتفاعل، ذلك أن الندوة كانت تضم أدباء من مدارس الأدب المختلفة، والتي كانت خلافاتها في تلك الفترة تزداد ازدهارا... وكان نجيب محفوظ يبدو وكأنه حكم في مباراة ثقافية، سؤاله يبدو مثل صفارة حكم يعيد بها المناقشة إلى مسارها الطبيعي... كنت في تلك الأيام أستمتع حقا بذلك الأسلوب الذي كان يتبعه، فلقد أدركت مرة بعد مرة، ما كان الأستاذ يعنيه بسؤاله إذا سأل.. سيطر على فكرى ذلك الإحساس بسيادة المنهج السقراطي على أسلوب الرجل، ذلك المنهج الذي أطلقوا عليه اسم «التهكم والتوليد».. كان سؤال نجيب محفوظ دائما يحمل في طياته نكتة أو طرفة تضحك أو تبعث على الابتسام، لكنه كان في نفس الوقت يعيد الأمور إلى نصابها إذا ما الشتط الحديث!».

ويصل الأمر بصالح مرسى إلى أن يجاهر باعتقاده أن الأستاذ نجيب محفوظ كان يجيد مراقبة الناس ورصد تحركاتهم وأساليبهم إلى حد مذهل، وأن قصصه ورواياته القصيرة التى احتلت مكانها فى مرحلة ما بعد الثلاثية وأولاد حارتنا كانت التقاطا بالغ الذكاء لأنماط من هؤلاء الذين كانوا يتحلقون حول الأستاذ سواء فى ندوة الجمعة أو فى غيرها، وينبهنا صالح مرسى إلى ما اكتشفه من أن نجيب محفوظ كان حريصا جدا على استبقاء مسافة بينه وبين الآخرين حتى لو حاول الآخرون إلغاء هذه المسافة. . وهو يدلف من هذا إلى القول:

«وكان طبيعيا ـ حتى اليوم ـ أن أقرن اسمه بلقب أستاذ. . لكنى أبدا لم أسمعـه يناديني مرة باسمي مجردا. . ولطالمـا تمنيت أن يفعل ذلك على مدار عشر سنوات كنت أراه فيها بشكل شبه منتظم، بل كنت دائما ما أسعى إليه، سواء في القاهرة، أو في ندوته المتأخرة بالإسكندرية، والتي كانت تعقد في مقهى بترو مع راحلنا العظيم توفيق الحكيم. لكنه - أبدا - لم يفعل!!»

#### (11)

ويحدثنا صالح مرسى عن موقف نقدى عظيم للأستاذ نجيب محفوظ حين تمت مناقشة رواية صالح مرسى «زقاق السيد البلطى» في ندوة نجيب محفوظ فيقول:

«... في الندوة لزم نجيب محفوظ الصمت، كان يعلق على رأى بكلمة، أو قفشة، لكنك تشعر يقينا أنه دائما هنا، يتابع، ويحض... حتى إذا ما شارفت الندوة على الانتهاء وجه إلى سؤالاً! كنت أجلس قبالته تماما، أذكر هذا اليوم وكأنه كان بالأمس القريب، فإذا به يسأل: «لكن أنت مع التقدم واللاضده؟!».

«كانت أحداث الرواية تدور في شاطئ فقير، يملك أصحابه قوارب صغيرة للصيد، يكسبون عيشهم يوما بيوم... حتى صعد رجل منهم استطاع أن يكون ثروة، وبهذه الثروة شارك [رجلاً إنجليزيا] - وكان هذ وقت الاحتلال وللإنجليز مالهم من سطوة وسلطان - لشراء سفينة صيد كبيرة تستطيع أن تصيد من الأسماك في رحلة واحدة ما كان سكان الشاطئ يصطادونه في أسابيع طويلة، وكان معنى شراء مثل هذه السفينة خراب حياتهم بالكامل.. كان سؤال الأستاذ موجها إلى بؤرة الصراع في

الرواية كلها، ذلك الصراع الذى تحدد حول قسضية بالغة الأهمية. هل يتمسك الناس بما فى أيديهم من أدوات بدائية، أم يرحبون بالجديد القادم فى شكل سفينة هائلة، حتى ولو كان الشريك هو المستعمر الذى يمتص خيرات الوطن كله لا الشاطئ وحده؟!».

"كانت إجابتى واضحة ومحددة: أنا مع التقدم ومع شراء السفينة على أن يجتمع رجال الشاطئ للولوغ فى العصر الجديد، والمشاركة لشراء سفينة جديدة... وهذا ما كانت الرواية قد انتهت إليه بالفعل... استمع إلى الأستاذ حتى إذا ما انتهيت قال: "كده كويس!!».

«هل كانت كلماته هذه رأيا؟!»

«لم يحيرنى الأمر طويلا. . فبعد شهور قليلة جاءنى رأيه فى صورة إهداء على مجموعة قصص «دنيا الله» . . وكان الإهداء يقول: «مودة لشخصه، وإعجابا بزقاقه!».

وأصبحت إهداءات الأستاذ لى، رسائل أعتز بها وأفخر. . فبعد عامين كنت قد نشرت رواية الكذاب. فإذا به يرسل لى مجموعة قصصه التالية التى تحمل عنوان "بيت سيىء السمعة"، وكان الإهداء يحمل نوعا من التوجيه، كان يقول "تحية لروحه الملهمة، وفنه المقتحم!" .

وعلى هذا النحو يمضى صالح مرسى فى رواية فضل الأستاذ نجيب محفوظ عليه وعلى سيرته المتصلة فى فن الرواية، بل وفى الحياة، وهو يفعل هذا بتواضع شديد لا ينم إلا عن ثقة شديدة فى النفس.

على أن أعظم ما ينبغى أن نلتفت إليه فى دروس نجيب محفوظ لصالح مرسى هو ذلك الدرس الذى فرض نفسه عند لقاء صالح مرسى بنجيب محفوظ وتوفيق الحكيم بعد قيامه بنشر قصة حياة تحية كاريوكا فى مجلة الكواكب. . ومن الأفضل أن ننقل للقارئ ما يرويه الأستاذ صالح مرسى عن هذا الدرس حيث يقول:

الكواكب تحسمل على غلافها عنوان الحلقات «كاريوكا». في هذا الكواكب تحسمل على غلافها عنوان الحلقات «كاريوكا». في هذا اليوم، كنت أسعى - كما تعودنا في تلك الأعوام كلما كان الواحد منا في الإسكندرية - إلى مقهى بترو».

«عندما وصلت كان الوقت مبكرا.. وكان المشهد الذى طالعنا غريبا. نجيب محفوظ يجلس إلى جوار توفيق الحكيم.. أمامهما البحر بكل امتداده، والكورنيش الخالى من السيارات فى ذلك الوقت من الصباح.. وفى المقهى عدد من الرواد لايزيد على عدد أصابع اليدين.. عندما اقتربت كان كل منهما ساهما، وكل منهما يضع تحت يده، فوق المائدة، عددا من الكواكب التى كانت قد صدرت فى هذا اليوم.. القيت بالتحية، فجاءنى الرد فاترا، جلست إليهما فإذا الفتور يسرى إلىّ... ظننت أن ثمة ما يشغلهما، هممت بالانصراف، فإذا توفيق الحكيم يهتف بى غاضبا: «إيه اللى انت عملته ده يا أستاذ؟!».

«كان السرجل قبل عمامين من هذا اليسوم قد طلب أن يرانسي، وكان الوسيط هو فؤاد دوارة، وكان بيننا حديث وأحاديث. وعندما سألته في

ذلك الصباح عن سبب غضبه، صاح رحمه الله: «ليه سميت اللي انت كاتبه ده كاريوكا!»، «لأنها كاريوكا ياتوفيق بك!».

«قال نجيب محفوظ والأسى يقطر من بين شفتيه «طب ما تسميها قصة راقصة يا أخي!».

«نظرت إليهما غير فاهم، انهال على التقريع من توفيق الحكيم، كان يحدثنى عن أعمالي، عن قصصى، عما أستطيعه، عما تنتظره الرواية على يدى... عن...».

«وإذا كان راجى عنايت يطلق على لقب «المندهس دائما»، فلقد كانت دهشتى فى ذلك الصباح صارخة.. كنت أعرف ما الذى يحمله لى هذا الرائد العظيم، كنت أعرف رأيه فى أعمالى القليلة... كنت أعرف هذا غير أن ما قاله لى - غاضبا - فى ذلك الصباح كان يمثل لى تاجا أعتز به مدى الحياة!».

«وعلى كل. . . فلقد رحت أستمع اليه في صمت وإجملال وأنا أتساءل: هل أستحق حقا كل هذا الغضب!».

«حتى إذا ما كانت لحظة، مال «الأستاذ» نحوى كى يلقننى واحدا من أعظم أسراره الفنية وهو يشير إلى المجلة الراقدة فوق المائدة:

اللي أنت كاتبه ده أدب! ١

ايا أستاذ نجيب. . . . . . . . . . . . . . . . . .

في حدة قاطعني:

دانت کاتب ادبا،

«لذت بالصمت انتظارا للحكمة القادمة... ما لبث [الأستاذ نجيب محفوظ] أن قال: «أنا لو سميت الله والكلاب» «محمود سليمان» ما كانتش بقت رواية».

أحسست أن جسدى كله يتفصد بالعرق، مع السعادة حزن غامر، مع الفرحة شعور غريب بزوالها.

كان نجيب محفوظ يشير إلى قصة محمود سليمان الذى أطلقوا عليه في الستينات لقب السفاح، والذى كان قد تحول بين يوم وليلة إلى أسطورة تحدثت بها مصر من أقصاها إلى أقصاها.. كان هذا الاعتراف وحده، كنزاً – بالنسبة إلى – لا يوزن بكنوز الأرض جميعا! ٤.

«عاد الهدوء إليهما أخيرا. . أشعل نجيب محفوظ سيجارة حل موعدها، علت وجهه - وقد لحظ شحوبي وسهومي - ابتسامة حانية، قال: «وبرضه كانت حاتبقي كاريوكا، مش حد تاني!».

4

هكذا نمضى مع صالح مرسى وهو يروى لنا فضل نجيب محفوظ في قيادة خطواته وتوجهاتها أو في محاولة قيادة هذه الخطوات، ونحن نلاحظ أن نجيب محفوظ ظل وفيا للدور الذي قرر القيام به تجاه صالح مرسى على الرغم مما حققه صالح مرسى من شهرة واسعة، وليس أدل

على هذا من موقف يرويه صاحب المذكرات، وقد حدث هذا الموقف بعد أن صبح اسم صالح مرسى على كل لسان بعد النجاح الذى حققه عرض مسلسل «رأفت الهجان».

يستدعى صالح مرسى من ذاكرته محادثة تليفونية جرت بينه وبين الأستاذ نجيب محفوظ ثم يعقب عليها:

«كان آخر ما قاله لى فى مكالمة تليفونية وكان هذا بعد صدور رواية «رافت الهجان»: «ألو يا أستاذ نجيب!».

«أهلا بالهجان!».

وعند هذه النقطة يسائل صالح مرسى نفسه ويقول:

«تحية كانت. . . أم إنها تذكرة؟!» .

ويجيب صالح مرسى:

"سؤال لم أجد الإجابة عليه حتى الآن!».

وهكذا ينهى صالح مرسى هذا الفصل الجميل عن نجيب محفوظ بأن يلفت نظرنا إلى ما لفت نظره إليه نجيب محفوظ من قبل حين نبهه إلى أنه ربما عاد إلى تكرار نفس الخطأ القديم، وربما كان هو يظن نفسه قد وجد حلا وسطا.

(11)

نكاد نلحظ أن صالح مرسى كان حريصا على الدوام أن يجد ليوسف إدريس مكانا إلى جوار نجيب محفوظ، على الأقل فيما يتعلق بعلاقته

بالجيل السابق عليه من الأدباء، فهو حين يبدأ الحديث عن يوسف إدريس يقارن بين أثره فيه وبين أثر نجيب محفوظ عليه ثم هو بعد صفحات أخرى يضع لنا بعض الأحكام التى تصور مكانة الرجلين من بعضهما ومن النثر الفنى المعاصر، ولعل القارئ يود لو أننا استطعنا أن نستعرض معه كل هذا من خلال ماكتبه صالح مرسى نفسه، وسوف نكتشف للقارئ حقائق كثيرة فى مثل هذه المقارنات، ها هو صالح مرسى يقارن على سبيل الإجمال بين أثر كل من نجيب محفوظ ويوسف إدريس عليه فيقول:

«وإذا كان نجيب محفوظ يمثل بالنسبة لى ذلك الرائد الذى اهتديت بخطاه، فلقد كان يوسف إدريس هو القنبلة التى فجرت من حولى كل ما كنت قد أقمته من أبنية فنية أو أدبية، كان فى البداية انفجارا بفنه. . ثم أصبح زلزالا بشخصيته تلك الفذة، والتى من الصعب أن تتكرر!

وبعد عدة فقرات يحاول الأستاذ صالح مرسى أن يلخص الموقف فيقول:

وعندما جلست كى أكتب عن يوسف إدريس، عن الكتاب ثم الكاتب. . . وجدت نفسى أخوض فى بحر من الأحداث، أحداث بعضها قريب، وبعضها يبعد عنا بأربعين عاما كاملة . . يطاوعنى القلم حينا، ويخذلنى حينا آخر، كأن هناك معركة فيما بين العقل والقلب، أتوقف عن الكتابة للحظات، ثم تشدنى الذكريات إلى الورق شدا . . . ولقد طال الصراع واحتد واحتدم، حتى فكرت فى العدول عن الكتابة،

لولا أن الحقيقة راحت تفرض نفسها على فرضا لافكاك منه.. تلك الحقيقة التى تقول: إن «ارخص ليالى» كان هو الكتاب الثانى الذى هزنى حتى الأعماق.. وكان يوسف إدريس، هو الشخصية الفريدة التى التقيت بها، فوجدتها تمارس وجودها وحقها فى الحياة، بحرية قلما وجدتها فى إنسان غيره».

«هل هو الصراع فيما بين الإنسان عندى، وبين رحيقه الفـذ من الفن؟! ربما...».

8

ويجدر بنا أن ننقل بعض ما يصور به الأستاذ صالح مرسى انطباعاته عن مجموعة من هذه المجموعات القصصية ليوسف إدريس حيث يقول:

«تلك كانت ليلة من ليالى العمر الحميمة، ذلك أنى، منذ السطر الأول فى القصة الأولى انتابنى ذلك الإحساس الذى يغمر البحار إذا ما اكتشف قارة جديدة. . قارة طال التنقيب عنها فى بحور الدنيا !!»

«كانت قصة «أرخص ليالي» - أولى قصص المجموعة - مثل ضربة قاضية . . ربما لأنى قضيت طفولتى وصباى وصدر شبابى الأول، فى مدن صغيرة تحيط بها القرى وتتناثر من حولها أينما توجهت . . ذلك أن «عبد الكريم» ـ صاحب أرخص ليالى، والباحث عن ليلة لا تكلفه قرشا أو مليما ـ كان هو هو ، دون وصف لملبسه أو شكله ، ودون تعليق أو فندلكة ، نفس الفلاح الذى كنت أراه فى كنفر الزيات أو طنطا . .

وكانت القرية التى ألقى بها يوسف إدريس على الورق، دون ذكر اسمها أو كسمها، هى هى نفس القرية التى كنت أراها فى كل قرية مزروعة فى قلب الدلتا من حولى!

«كان شيئا محيرا هذا الذي قسرأته، غير أني، ما إن انتقلت إلى قصة «نظرة» حتى توسمت العبقرية البكر في أجلى صورها!».

وهذه مقارنة من المقارنات العديدة التي تفوق صالح مرسى في عقدها بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس حيث يقول:

«وإذا كان نجيب محفوظ هو المؤرخ الأدبى للقاهرة فى القرن العشرين لايباريه فى تأريخه أحد فإن يوسف إدريس كان، فى هذه المجموعة الأولى، هو الفنان الذى انتزع الفلاح المصرى بكل ذكائه ودهائه وطيبة قلبه وغراباته، من عمق طين الدلتا، كى يضعه فوق الورق، كما هو كائن بلا رتوش.

وفى وضع آخر يعود صالح مرسى لهذه المقارنة فيصل إلى استنتاج جميل ومدهش يقول فيه:

«هل كان الفقر في روايات نجيب محفوظ هو البطل؟!».

«نعم... ولكن البطل في قبصص يوسف إدريس كان «الإنسان الفقير!».

ويبلغ صالح مرسى ذروة نجاحه فى النقد والمقارنة والفهم العميق لتاريخ الأدب العربى المعاصر حين ينجح فى بلورة ما أضافه يوسف أدريس إلى القصة العربية مقارنا إنجازه وتفوقه بإنجاز وتفوق وتميز السابقين عليه والمعاصرين له فيقول:

"ذلك أن القصة قبل يوسف إدريس، كانت شيئا آخر تماما غير هذا الذى أبدعه الرجل. لم تكن قصصه من نوع قصص راحلنا العظيم الدكتور طه حسين . . . فأنت في مجموعة "المعذبون في الأرض، على سبيل المثال - تقرأ عن الفقر والفقراء حقا، تستمع إلى سوناتات شجية، يلهيك النغم المتدفق واللغه الجليلة عن حقيقة الشكل . . أنت مع طه حسين تقرأ لأستاذ وعلامة ينبئك بنبأ هؤلاء المعذبين الذين يتحدث عنهم، فإذا أنت تستمع إليه في خشوع، لا يعنيك بالدرجه الأولى ما يعانونه من فقر أو عذابات بقدر ما يعنيك حسن الاستماع والاستعاب!».

«وأنت عندما تقرأ قصص يوسف السباعي، تنتقل من الواقع الذي تعيش فيه، إلى عالم حالم، عالم يحلق صاحبه بأجنحة من خيال مزركش. . . وعلى العكس كانت قصص إحسان عبد القدوس القصيرة، يجتذبك بأسلوبه الساحر هذا، كي يكشف في براعة عيوب طبقة مترفة، ثم يزيح الستار عن غرابات المرأة في مجتمع محافظ تسيطر عليه تقاليد كالسلاسل . . . هناك حلم وأحلام وردية، وهنا قضية تبحث عن حل.

"وحتى إبراهيم الورداني الذي كان يغمس قلمه في مشاكل الشعب، ثم يحيلها على الورق إلى نوع من الإبداع في الأسلوب، تقرأ القصة

فتعجب بتعبير هـنا وتخريج لغوى هناك، حتى إذا انتهيت، لا تجد بين يديك سوى هذا السوار من الكلمات تزين به الورق.

"ولقد كان سعد مكاوى - رحمة الله عليه - أستاذا في فن القصص، ولكنه أستاذ بلغ به الوقار حدا يقف بينك وبين مايقول... تقرأ قصصه عن الفلاحين أو حتى سكان المدن، فلا تشعر أن هناك أحدا غيره، إنه يذيب شخصياته في ذاته، يذيبها كي يقدم فكر سعد مكاوى عن "السائرون نياما" هذه الرواية الجميلة التي تعد من أشهر أعماله".

«فإذا ما انتقلت إلى البحيل الجديد، جيل يوسف إدريس نفسه، فلسوف يطالعك أول ما يطالعك من هذا الجيل، ذلك الفيلسوف الذى امتطى قلم أديب، إن يوسف الشاروني كان شيئا - ومازال - قائما بذاته... يكتب عن «زيطة صانع العاهات» إحدى شخصيات نجيب محفوظ في زقاق المدق - فيشرح، ويفسر، ويقارن، ويقص... ثم يجمع هذا في فكرة يطرحها، أو فلسفة يسخر بها مما كان يحيط بنا». «

فإذا ما انتقلت إلى محمود السعدني، طالعك الولد الشقى وهو يحكى لك عما رآه أو قرأه أو حدث له . . . تحاول أن تقترب من إحدى شخصياته، فيقف أبو حنفى بينكما كى يتحدث هو بالنيابة عنها، وهو . . . وهو ملك الكلام فى جيله بلا منازع! » .

«فى ذلك الوقت كان صلاح ذهنى مديرا أو سكرتيرا لدار الأوبرا وقصاصا يقص عليك قصصه وهو ممسك بمبسم ذهبى للسجائر، يرتدى مع الفراك «بابيون» لاربطة عنق، أنيق اللفظ والجملة. . تقرؤه

فكأنك أتيت من الريف كى تشاهد أوبرا لفيردى أو بوتشينى، ويصبح عليك أن تحملق متفرجًا فاغر الفم، وليس مهما بعد ذلك أن تفهم!».

"حتى إذا ما وصلنا إلى إسماعيل الحبروك، هذا الذى اختطفه الموت مبكرا، وجدنا أنفسنا أمام أول تلامذة إحسان عبد القدوس، وعندما رحل لم يكن نموه الفنى قد اكتمل بعد...».

«أما الخميسى فلقد كان يكتب -- دائما ـ «قمصان الدم» اسم مجموعه قسصصية له - وكعادته في الحياة كانت قصصه تهتف وتصيح وتصرخ. . . . فإذا أنت بعد قراءة قصة له، تشعر وكأنك خارج لتوك من مظاهرة تهتف بحياة الوطن، وبسقوط الإنجليز!!».

«وماذا بعد؟!».

»هل نسيت أحدا؟!».

"فليكن... غير أن هذه هي الساحة التي نزل إليها يوسف إدريس. هنا مكمن العظمة وموطنها في هذا الفنان الفريد... إنه لم يكن مثل الآخريس، لم يقلد أحدا، ولم يؤثر في أدائه أحد... وكأنه - لفرط ماقرأ الجميع بإمعان - لم يقرأ لأحد!».

«کنت أشعر \_ فی ذلك الصباح الباكر - أن هذا شاب \_ كان يوسف يكبرنی بعام وبعض العام - يسبق سنه، ويسابق تجربته. . . ويغمس قلمه فی قلب الناس، ثم يكتب بدمائهم أو عرقهم دون تدخل منه، دون

أن يحول بينك وبينهم، هو يقدمهم لك ثم يمضى إلى حال سبيله، حتى ولو كان هو القاص والحاكي معا!».

 $\Box$ 

هكذا يُمتعنا صالح مرسى وهو يمارس رواية علاقته بيوسف إدريس على المستوى الإنسانى فى فقرات متواصلة بل حلقات متواصلة ليس عندى شك فى أن هذه الصفحات الطوال تمثل إنجازا أدبيا كبيرا نجح فى تصوير اللقاء الفكرى والوجدانى بين اثنين من أبناء المهنة الواحدة رزقا الحب والإخلاص لبعضهما.

وربما لا يكفى أن نقترح على القارئ أن يراجع قصة الخطاب الأول ثم قصة اللقاء الأول بينهما، وقصة هذه الأيام التي قضياها في صحبة بعضهما بعضا في الإسكندرية وفي بحرها الجميل وفي الزقاق التاريخي الحافل بكل ما يشير الوجدان والفكر وفي صحبة الريس الحديدي «البحار» والشاعر الشعبي أبو جمعه وفي «البوظة».

ومع هذا فإننا نحب أن ننقل للقارئ فقرة من التى يبلور فيها صالح مرسى طبيعة العلاقة واللقاء بين الرجلين حيث يصف إحدى زيارات يوسف إدريس له فى الإسكندرية بتفصيلات دقيقة ويصل إلى قوله:

افى السادسة مساد التقيت بيوسف، وبدا لى وكأنه مشحون بطاقة لا قبل له باحتمالها، كان يريد أن يعرف، يريد أن يفهم، يريد أن يغوص فى قلب تلك الليلة التى قضيناها معا. . سرنا من الفندق حتى محطة

الرمل دون أن يكف عن الحديث. كان يتحدث عن شارع السبع بنات، عن الحانة والبحارة، عن الرجال وبوظة شلوفة. هذا عالم أسطورى لابد أن يقدم للناس الحياة ثرية وثراؤها فاحش ونحن لا نزال محصورين داخل جدران فكرية لابد لنا من التحرر منها. الفن هو أسمى شيء في الوجود، لذلك يمارسه الناس كما يمارسون التنفس، منبهسر هو بأبي جمعة وشعره المرسل، غير أن الحديدي بالنسبة إليه رجل خطير!!».

الحلى، كنت تستطيع أن تقضى ليلتك فى أى مكان تتوق إليه نفسك، الحلى، كنت تستطيع أن تقضى ليلتك فى أى مكان تتوق إليه نفسك، فى محطة الرمل التقى يوسف مصادفة بالراحل إبراهيم عبد الحليم وقرينته، كان اللقاء بينهما وبين يوسف حميما، وعندما عرفت أن هذا الرجل هو صاحب «دار الفكر» وجهت إليه الدعوة كى يصطحبنا فى الغد. . كانت الدار \_ قبل أسابيع \_ قد أصدرت الديوان الأول للراحل صلاح جاهين الذى كان يحمل عنوان «كلمة سلام». . ودعنا الرجل وقرينته على موعد فى الغد، وعندما سألت يوسف فى أية دولة أوروبية يريد أن يسهر فيها، نظر إلى باسما وهو يقول: اليونان».

«وكانت التافيرنا أمامنا على بعد خطوات... هاهنا، في هذا المكان، كنت إذا ما خطوت خطوة إلى الداخل، أحسست أنى عبرت البحر من الإسكندرية إلى أثينا... فكل شيء فيه، من الموائد إلى الحيطان واللوحات والطعام والموسيقي والأغنيات، كان يونانيا صرفا... اخترت مائدة في ركن المكان، وحتى الثانية صباحا لم نكف

عن الجدل أو المناقشة . . كان يوسف إدريس في تلك الليلة متفجرا بالحياة وكأنه اكتشف فيها كنزا كان مخبوءا من الفلسفة إلى علم النفس إلى الفن طاف بنا الحديث وجال . . كنت متحيزا إلى الفلسفة لأنها علم العلوم، وكان هو متحمسا للفن لأنه روح الحياة . . اختلفنا واتفقنا في كثير وفي قليل، لكن حرارة اللقاء ضمتنا في تلك الليلة وأغرقتنا بالدفء . . . كل منا غريب عن الآخر لا يزال، وكان كل منا يسبر غور صاحبه ويحاول الاقتراب منه . . وأنا اليوم، وعندما أعود إلى خطابات يوسف إدريس التي كان قد أرسلها قبل هذه الزيارة وبعدها، وقد مرت أربعون عاما، أشعر بأن ثمة قدرا أراد لنا أن نقترب في زمن ما» .

#### (17)

وفي حقيقة الأمر فإن صالح مرسى يعتبرف بلا مواربة بأن يوسف أدريس هو صاحب الفضل عليه في "تحريكه" من الإسكندرية إلى القاهرة ليبدأ مشواره في عالم الأدب، وقد ظل صالح مرسى عندما ألف هذا الكتاب محتفظا بخطاب يوسف إدريس إليه، وينشر صالح مرسى الخطاب كاملا ليسجل صورة لما كان عليه هذا الجيل من رواد أدبنا المعاصر في التعامل مع زملائهم اللاحقين، ولكن ربما كان لنا أن نجد في قصة هذه الرسالة شيئا آخر لا تقل أهميته عما يلفت صالح مرسى نظرنا إليه وهو أن نتأمل جانبا آخر من التجربة الإنسانية، وعلى سبيل المثال فإننا نقرأ تعليق والد صالح مرسى لابنه عندما قرأ رسالة يوسف إدريس إليه وحيرة صالح مرسى وهو يتخذ فيما بينه وبين نفسه قرار الانتقال إلى القاهرة وترك البحر، وها هو صالح مرسى يروى لنا هذه

اللحظة التى دار فيها الحوار البليغ شبه الصامت بينه وبين والده باقتدار فنى رائع فيقول:

«... أحسست بالخوف ما يمكن أن يحمله لى المستقبل من مفاجآت... كان ما جاء فى الخطاب يحسم فى صدرى ذلك الصراع الذى احتدم احتداما شديدا فى الأيام الأخيرة.. فماذا لو تركت البحر والوظيفة المضمونة والحياة الآمنة، وألقيت بنفسى فى خضم الغيب الذى لا أعرفه... ماذا لو أنى فشلت؟!».

«وكان الإشفاق من جهد كنت موقنا أنى لابد أن أبذله، لا فى العمل الذى لا أعرف عنه شيئا إن وجد، بل فى التحصيل والمتابعة، وفوق كل هذا، فى المذاكرة لاجتياز سنوات الدراسة فى الكلية! ».

«كنت جالسا وحدى فى غرفتى البسيطة تلك. . . كان مقعدى خلف المكتب يواجه شرفة صغيرة تطل على الطريق، وكانت الشرفة مغلقة، والصمت عميقا والخطاب أمامى عندما دق الباب دقة واحدة فتح بعدها كى يطل منه والدى رحمة الله عليه».

«كانت نظرة واحدة منه تكفى لأن يعرف أن فى الأمر شيئا فظن - هكذا قال لى فيما يعد - أن رأى يوسف فى قصصى جاء محبطا، فابتسم متسائلا:

«إيه الحكاية؟!»

«نهضت إليه بالخطاب وقدمته لـه وعدت إلى مكانى، وضع منظاره الطبى فوق عينيه وراح يقرأ. . . رحت أتامل أساريره التى كانت تنبسط لحظة بعـد أخرى، حـتى إذا مـا انتهى من قـراءة الخطاب، تقـدم من المكتب، ووضعه فوقه، وأطال النظر إلى طويلا وكأنه استشف أن القرار قد اتخذ وانتهى الأمر».

«ربنا معاك»

«هكذا قال وهو يغادر الغرفة دون كلمة أخرى».

وربما كان حريا بنا الآن أن نطلع القارئ على نص رسالة يوسف إدريس إلى صالح مرسى:

«عزيزي صالح

«قرأت «زقاق السيد البلطى» و «الحياة تسير» و «خمر وناس» و «الأمواج»، وحين قرأتها تغير رأيى فيك تماما، فأنت لست بكاتب قصة فقط، ولا أنت مجيد فقط، ولكن مستواك غير عادى في الكتابة، أنت فنان!».

«حتى الخطب والحكم التى تبدأبها قصصك والتى لا داعى لبا مطلقا، حتى هذه ضاع أثرها فى الفيض الدافق من الإحساسات الحية التى أوردتها فى قصصك. أنت بقصصك هذه قد وضعت قدمك على أول الدرج، وبدت فيها موهبتك الفطرية كقصاص، والباقى ليس بالأمر السهل أبدا، الباقى كفاح رهيب لتصعد السلم قدما، وتضيف إلى موهبتك كل ما تستطيع إضافته من تراث البشرية الثقافي، وتضيف إلى تجاربك التى لم تزل غضة، تجارب أكثر عمقا وأكثر نفوذا فى قلب الحياة الملتهب. أنت الآن فى يدك مادة خام دسمة، وعليك وحدك تشكيلها، قد تصنع منها بهلوانا، وقد تصنع منها مسخا، وقد تصنع كاتبا عظيما، وأريدك أن تصنع هذا الكاتب. أريدك أن تقرأ وتعيش وتكتب، وأريدك ألا تمل القراءة والعيش والكتابة، فبهذا وحده متستطيع أن تضيف إلى تراث البشرية الثقافي شيئا، وتضيف إلى الأدب الإنساني مادة جديدة!».

«هذا عن نفسك، أما عن قصصك فضم الزقاق إلى الحياة تسير وأعد كتابتهما، وأجهد نفسك كثيرا وابتكر واجعل منها ملحمة واحدة خالدة، سأحاول نشر قصة الأمواج، فقط أرجو أن ترسل لى منها نسخة مكتوبة بخط يدك، أما خمر وناس فهى أكبر من أن تسعها مجلة أو صحيفة، ولست أدرى ماذا أفعل فيها، وأرجو أن أوفق في إعطائها لإحدى المجلات الأدبية. وأرجو من ناحيتك أن ترسل بعض قصصك إلى مجلة الأدب أو الآداب في بيروت».

«الحقيقة أنت لست في حاجة إلى مساعدتى لكى تنشر، إن قصصك في حد ذاتها تحمل معها بطاقات توصية كثيرة. إنى أحييك وأشد على يدك وأرجو أن تبلغ السيد الوالد تحياتي واحتراماتي».

المخلص \_ يوسف،

وعندما يصل صالح مرسى إلى العشرين من ديسمبر ١٩٥٥ حين انقطعت علاقته بالبحر في ذلك اليوم وأصبح حرا فإنه يتوقف عن رواية ذكرياته مع يوسف إدريس عند هذا الحد، وبحس الاستطلاع نجد القارئ يسأل نفسه: لماذا توقف صالح مرسى في روايته لعلاقته بيوسف إدريس عند هذا الحد، ومن السهل أن يجيب القارئ ببساطة بأن هذه الأيام القليلة وتلك الخطابات المعدودة كانت بمثابة الأساس الذي بنيت عليه علاقة من أجمل علاقات الصداقة في حياته.

يجيب صالح مرسى نفسه عن تساؤلنا فيقول:

«ولقد يسأل سائل: لماذا تتوقف في ذكرياتك عن يوسف إدريس عند هذا الحد؟!».

## «وأقول دون تردد:

«إن هذه الآيام القليلة، وتلك الخطابات المعدودة، كانت هي الأساس الذي بنيت عليه علاقة من أجمل علاقات الصداقة في حياتي. ولقد جرفت كل منا أمواج الحياة، غير أن يوسف إدريس كان دائما هناك، مهما باعدت بيننا الأيام، حتى إذا ما التقينا هبت من القلب عاصفة من الحب لا تخفى على أحد منا!».

«غير أن الصدق مع النفس يدفعنى إلى التوقف أمام واقعة حدثت بينى وبينه».

«ففى تلك السنوات الأخيرة من العقد الخامس من هذا القرن، كانت موهبة يـوسف إدريس قد تألقت تألقا فريدا. . وكـان يكفى أن تنشر له

قصة في أية جريدة أو مسجلة حتى تصبح حديث الناس. ولقد أثر يوسف في الكثيرين من كتّاب القصة، ولقد كنت واحدا من الذين تأثروا به لردح من الزمان. لم أكن معسجبا به فقط، بل كنت مفتونا بقدرته الفذة على القص، حتى إذا كان يوم كتبت قصة بعنوان «المولد» ونشرت القصة في مجلة الهدف، ورغم أنى كنت أعمل بالمسجلة، ورغم أنى راجعت القصة قبل طباعتها، فما أن صدر العدد حتى رحت أقرأ القصة من جديد، هذه عادة لازمتنى حتى اليوم، فأنا أول قارئ، وأول من ينتقدنى، أقرأ لى وكأنى غريب عنى. هي عادة أفادتنى كثيرا، وعلمتنى كثيرا. ذلك أن عيوب أى عمل مهما كانت صغيرة تبدو لى في هذه القراءة صارخة وزاعقة».

«لذلك ما أن صدر ذلك العدد من الهدف حتى رحت أقرأ القصة ، وإذا بى أصاب بالفزع؟ وجدت نفسى أمام تقليد يكاد أن يكون محكما لأسلوب يوسف إدريس. ولقد استغرق الأمر بعض الوقت حتى استطعت أن أتمالك نفسي، رفعت سماعة التليفون وطلبت يوسف، فطلب منى الحضور!».

«كان يومها يقطن في شارع محمد عز العرب. وعندما فتح لى الخادم وجدته لا يزال في الفراش، القيت عليه تحية الصباح وكانت المجلة في يده وكان يقرأ قصتي مستغرقا».

البعد أن انتهى من قراءة القصة سألته:

«إيه رأيك؟!».

(كويسة!).

المضت لحظة صمت سألته بعدها:

«مش ملاحظ فيها حاجة؟!».

«وإذا به يطلق ضحكة صاخبة خلت أنها تنتزع قلبه انتزاعا، وسرت عدوى الضحك إلى فرحت أنا الآخر أضحك معه حتى دمعت عيناي، وجاء الخادم بالشاى، فرحنا نحتسيه دون أن نناقش الأمر أو نخوفض فيه مرة أخرى. لذلك ففى كل مجموعات القصص التى صدرت لى، لن يجد أحد قصة تحمل عنوان «المولد».

#### (11)

ونأتى إلى ثالث الشخصيات التى يستعرض صالح مرسى حياته وتجربته الفنية من خلال علاقته بها، وهو يوسف السباعى وبعد مقدمات طويلة وجميلة من الفكر المنصف للذات وللآخرين نجد صالح مرسى وهو يروى كيف بدأت علاقته بيوسف السباعى فيقول:

«كانت الخطابات، خاصة إذا ما وجدت رد فعل إيجابي من الطرف الآخر، تمثل لى نوعا من الحياة أصبو إليه!».

«كان يوسف السباعى منذ صدور العدد الأول من الكتاب الذهبى قد تعود أن يكتب فى باطن الغلافة عمودا يطرح فيه قضية من قضايا الأدب، وما أكشرها فى تلك الأيام، لكنى، وقبل أن نخوض فى الموضوع، لابد من الإشارة إلى حقيقة أراها مهمة. . وهى أن يوسف

السباعى كان أديبا معروفا قبل قيام الثورة، وهو لم يكن من الضباط الأحرار، لكنه كان محل ثقة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.. ولقد كانت قصص يوسف السباعى تثير كثيرا من الجدل والمناقشة.. كان يبدو فى تلك الأيام مثل فارس يخوض معركة الأدب فى حرارة، وهى معركة كان يواجهها سور الصين العظيم، هكذا أطلق أحدهم وقتها على الجيل السابق من عمالقة الأدب!!».

«في واحدة من تلك المعالات القصيرة التي كتبها الراحل يوسف السباعي، كتب رأيه في الأدب. وهو رأى رأيتني أختلف معه فيه. . ذلك أني كنت، ومازلت، مقتنعا أن الأدب تعبير ذاتي في لحظة ما، في زمن ما، عن قضية ما. هكذا كتبت إلى يوسف السباعي في وقت كان الجدل فيه محتدما بين أنصار الفن للفن، بزعامة أستاذنا الراحل توفيق الحكيم، وأنصار الفن للحياة بزعامة هذا الرعيل من اليساريين المصريين وعلى رأسهم الأستاذ محمود أمين العالم، والدكتور عبد العظيم أنيس، والفنان الراحل حسن فؤاد».

«كتبت رأيي إذن وأرسلته إلى الرجل، ولم أكن بطبيعة الحال في انتظار رد منه، بل إنى أذكر جيدا أنى كتبت الخطاب بأسلوب من لا ينتظر ردا، لقد كتبته فقط كى أدلى بدلوى وأهمس برأيى إلى واحد ممن كانوا يخوضون تلك المعركة الفنية فى القاهرة!».

«ولكن . . . ما الذي ربطني بيوسف السباعي بداية؟!

هل هي مسرحية «وراء الستار» التي صدرت في العدد الثالث من الكتاب الذهبي؟!

أم هى تلك القصص التى كنت أقرؤها له وأنا صبى فى الخامسة عشرة من عمرى فى طنطا، والتى كانت تنشر فى مجلة «مسامرات الجيب» وكان يرسمها الفنان الكبير «الحسين فوزى»؟!».

«الحقيقة أن لا هذه أو تلك. . . فلقد كان أول كتاب ربطنى بيوسف السباعى، هو «أرض النفاق»!».

«كان نظام الحكم قبل الشورة قد وصل درجة من الاهتراء ينذر بالانهيار، كانت فضائح الترقيات الاستثنائية والمحسوبية تزكم الأنوف، وكان النفاق لعنة تلاحق الناس في كل مكان وكل موقع. . . وكانت فكرة رواية «أرض النفاق» بسيطة كل البساطة، كان يكفى طرحها في عمل جذاب مثل هذا الذي كتبه يوسف السباعي، كي تجعل شابا مثلي يتوسم في هذا الكاتب خيرا كثيرا.

# ويستطرد صالح مرسى ليقول:

"غير أن روايته "السقا مات"، كانت ولاتزال ، من تلك الأعمال التى تصلح لأن تكون علامة فى حياة أى أديب. . . كانت السقا مات من أجمل ما كتب يوسف السباعى . . . ولذلك ، فلقد كنت حريصا أشد ما كتب على البحث عن جو هذين العملين فى كل ما كتب هو بعد ذلك! ".

«ولقد أمضيت أسابيع طويلة منذ أن كتبت ذلك الخطاب الذى أبديت في الأدب، منضت الأسابيع حتى نسيت الخطاب تماما، ولكن، فجأة وبعد صمت طويل، وصلنى رد منه!».

"بدایة، کان أول مالفت نظری فی الخطاب الذی لم یستغرق سوی صفحة وبعض الصفحة من القطع المتوسط، هو الخط. کان الخط یوحی بأن الرجل الذی کتبه، فعل هذا وهو یجری. . . تشعر وأنت تقرأ مخطوطات یوسف السباعی، أن الرجل وراءه من المهام والمشغولیات الکثیر. . . لکنه، رغم هذا، وجد وسط هذه المشغولیات، أنه من الضروری أن یکتب لك ردا علی رأی لفت نظره . . . كان الرجل الشهیر یتفق معی فی آن الادب، والفن عموما نتاج ذاتی، لکنه یا تتحدید، فی أنه معبر عن مرحلة ما فی زمن ما فی مكان ما . . . فهذا التحدید، من وجهه نظره، من الصعب أن یكون حاسما . . . وإلا، لو كان الأمر كذلك، فكیف تُكتب الروایات التاریخیة؟!».

«وعلى كل حال، فلقد سررت بخطاب الرجل... كان أكثر ما أعجبنى في رده، هو هذا الإحساس الذي الخراجيك فور قراءة كلماته... فبالرغم من شهرته، ومكانته، وعدد الكتب الذي صدر له... إلا أنك تشعر وأنت تقرأ كلماته - بالعافية كنت أفسرها! - أن الذي يستحدث إليك صديق حميم تعرفت إليه وتعرف إليك منذ زمان طويل».

الولقد شبعنى هذا على أن أبدى رأيى فى بعض ما كان يكتب فى مقاله القبصير ذاك الذى كان ينشره فى الغلاف الداخلى لأعداد الكتاب الذهبى . . . وهكذا تبادلنا الرسائل كما قلت لعامين أو أكشر قليلا . . . حتى إذا مانزحت إلى القاهرة، كان لابد لى بعد أن وجدت عملا واستقرت الأمور بعض الشيءأن ارتاد بين الحين والحين انادى القصة» . . ذلك النادى الذى أسسه يوسف السباعى مع

إحسان عبدالقدوس، والذي كانت مكاتبه تشغل شقة في عمارات «سيف الدين» بشارع قصر العيني!».

«وكان يبدو لى، منذ مجيئه وحتى انصرافه، مشغولا بعشرات المشاكل، كان يتحدث إلى هذا، ويداعب ذاك، ويختلى في أحد الأركان مع واحد من أدباء جيله، ثم يناقش أديبا ناشئا في أمر من الأمور... و... ».

«ولقد كان رحمة الله عليه شعلة من الحيوية والنشاط... ولقد أتاحت لى معرفتى بأبناء جيلى من الأدباء، وارتياد ندوة نجيب محفوظ، أن أعرف آراء البعض فيه.. وكان الشيء الذي لفت نظرى أكثر من غيره، أن الكثيرين ممن كانوا يهاجمون الرجل في جلساتهم الخاصة هجوما لاذعا وحادا... كانوا، إذا ما التقوا به، كالوا له المديح بكلام مختلف تمام الاختلاف عن هذا الذي كانوا يسلقونه به في ندواتهم!».

هنا ينبغى لنا أن نتوقف ونقول إن قصة علاقة الأستاذ صالح مرسى بالأستاذ يوسف السباعى على نحو ما صورها فيما نقلناه من فقرات تكاد تكون شيئاً طبيعيا أو روتينيا لا تستدعى كل هذا الإسهاب فى ذكر هذه التفصيلات كلها، فيما بالنا ننقل كل هذه التفصيلات ونفرضها على القارئ فرضاً بينما نحن نتدارس هذه المذكرات الشيقة؟

حقيقة الأمر أن ما يرويه صالح مرسى من كل هذه القصة لم يكن إلا بمثابة مقدمة لما أتى بعدها بإحدى عشرة صفحة بالضبط حيث يروى لنا

صالح مرسى فيما يروى ما يبلور لنا طبيعة شخصية فريدة كشخصية يوسف السباعى، وطبيعة مجتمع يعانى من بعض الأمراض الاجتماعية كالمجتمع الذى عاشه كل من يوسف السباعى وصالح مرسى، وليس الحدث هو الذى يهمنا مما يرويه صالح مرسى، لكن الحوار نفسه هو الذى يهمنا ويدفعنا إلى أن نلفت نظر القارئ إليه.

وسوف نترك القارئ يقرأ القصة بشىء من التفصيل ليطلع بنفسه على كل الملابسات والانفعالات وصدق اللحظة ودفئها فيسما يرويه صاحب المذكرات عنها حيث يقول:

«كان.... قد مضى على وجودى فى السكرتارية [أى فى نفس المؤسسة التى كان يوسف السباعى على رأسها] قرابة شهر ونصف الشهر... كنت أجلس فى مكتبى المشترك مع زميلة لى، وكانت الساعة قد تجاوزت العاشرة صباحا بقليل، عندما فتح الباب فجاة، واندفع منه يوسف السباعى بادى الانفعال، زمانى بنظرة غاضبة وهو يسألنى:

- ـ أنت اسمك الثلاثي صالح مرسى صالح؟!
- ـ نهضت واقفا وقد استبدت بي الدهشة، أجبت:
  - ـ أيوه!
  - ـ أنت كنت بتشتغل في البحر قبل كده؟!
- ابتسمت، أدركت أن الرجل قد تذكر تلك العلاقه البريدية بينى وبينه قبل أن أترك عملى بالبحر، قلت: تمام!

ـ إحنا مش كنا أصحاب لسنتين ورا بعض؟!

\_ ده حقیقی!

\_ في انفعال صادق هتف:

ولما هو حقيقي، ليه ما قلتليش قبل كده؟!

«أسقط في يدي، لم أكن أستطيع تلفيق سبب. . . عندما لحظ الرجل ترددي، طلب من زميلتي أن تترك الغرفة فـتركتها وهي في حاله ذهول - هكذا قالت لى فيما بعد - كان ماقاله الرجل بالنسبة إليها غريبا، إن أيا من الأدباء والفنانين في ذلك الوقت، كان يسعده أشد السعادة أن يتعرف على يوسف السباعي وأن يقترب منه لا أن يخفي عنه علاقة صداقة كانت بينهما ذات يوم. . . ما إن غادرت الفتاه الغرفة حتى جلس الرجل على حافة مكتبها وطلب منى أن أجلس فجلست، أشعلت سيجارة وقد استبدت بي الحيرة، ساد الصمت لثوان قال بعدها الرجل مفسرا موقفه: «أنا من عادتي، لما احب ارتاح، اطلع الجوابات اللي عندى وأقراها من تاني . . . فوجئت امبارح بالليل بجواباتك، كنت دايما باسأل نفسى، الراجل ده اختفى فين وليه، لكن فيهم جواب كان أسلوبه هو أسلوبك بالضبط، ولأنك كنـت بتبعت الجوابات باسـمك الثلاثي، قلت اسألك!! أحسست بالسعادة حقا في تلك اللحظات، أسعدني أن الرجل، رغم مشغولياته ومناصبه العديدة، مازال يحن في أعماقة إلى تلك السنوات التي كان فيها أديبا يراسل الأدباء ويراسلونه، أحسست بالدماء تحتقن في وجهى عندما هتف:

- ـ أنا سألتك سؤال ياأستاذ وعاوز إجابة صريحة عليه!
  - صريحة يايوسف بيه؟١
    - أيوه صريحه!

كانت ثمة مشاهد عديدة تمر بذهنى فى تلك اللحظات، أولها جميعا ذلك المشهد الذى رأيته فى نادى القصة من ذلك الأديب اللامع الذى هاجم الرجل فى مقهى الفيشاوى ذات مساء هجوما مقذعا، لكنه عندما التقى به، راح يكيل له قصائد مديح فى نفاق يبعث على التقزز، مضت ثوان قبل أن أقول:

ـ شوف يايوسف بيه، أنا كـان ممكن، من قبل ما اشتـغل معاك فى الرسالة الجـديدة، أنى آجى لك فى نادى القصـة وأفكرك بالحوار اللى دار بيننا...إنما.....

مرة أخرى ترددت في البوح بحقيقة الأمر، فإذا به يهتف:

- إنما إيه؟!
- إنما خفت انك ما تفتكرنيش!
  - أنت كذاب
  - ده صحيح
  - إيه الحقيقة

- الحقيقة إن حواليك منافقين قوى
  - وإيه يعنى

استفزتني إجابته فنهضت منفعلا وأنا اقول:

- أنت تعرف أن أول صدمة أخدتها في القاهرة كانت بسببك؟!

وقف الرجل أمامي مباشرة وهو يسأل:

- انت قريت «أرض النفاق»؟!
  - ماهى دى المصيبة!

ضحك ساخرا، قال:

- الدنيا كـده... والناس كده... وإذا كنت متخيل إنى مش فاهم وعارف مين اللي بينافقني، ومين اللي بيحبني بـحق وحقيـقي، تبقى غلطان!

### هتفت متحديا:

- طب إزاى بتساعد المنافقين. . . . فهمها لى دى؟!
  - لأنهم بشر!
  - والا علشان ينافقونك أكثر؟!

بدا الحزن على وجهه طاغيا:

- انت قليل الأدب
  - كتر خيرك!
- المنافق بينافق ياصالح لأنه محتاج!
- دى حجة ملهاش دليل قوى، فيه منافقين مش محتاجين!
  - الحاجة مش للمال بس يابني آدم!

  - ضحك، قاطعني، أحسست أنه لايريد أن يسمع:
- ـ انت عندك فكرة إن كل منافق بيبجى يقولى على الملى بيتقال على؟!
  - ـ دول بيفتنوا على بعض!
  - ـ وسيادتك مبسوط كده؟!

هات لى بشر ياصالح فى الدينا، فى أى حتة فى الدنيا، مافيهمش الداء ده!».

والشاهد أنه عند هذا الحد يصل صالح مرسي إلى ما أراد أن يسجله ابتداء فيقول:

«لم أجد لدى جوابا على ماقاله. . . كان كل منا الآن يواجه الآخر فى تحد. . . ورغم فارق السن والشهرة والمركز معا كان إحساسى غامرا بانى أقف مع صديق. . . ذات لحظة بدا لى الرجل وكأنه اختطف من أمامى، سرحت عيناه إلى بعيد، حتى إذا ما كانت لحظة، زفر زفرة خلت أنها تقتلع قلبه، غمغم:

- على العموم اللي انت عملته ده كويس قوى!

التسمت.

أردف في حزن حقيقي:

- على الأقل الواحد يقدر يحس أن فيه حد بيحبه بحق وحقيق!

وصعد الدمع إلى عينى، أما هو فاستدار منصرفا. . قبل أن يفتح باب الغرفة استدار نحوى وقال:

- مش عاوز حاجة؟!

- سلامتك يايوسف بيه!

قلتها من قلبي، من أعماق قلبي!

ولا يقف صالح مرسى فى حديثه عن يوسف السباعى عند هذه الحدود التى يستعرض فيها ملامح شخصيت القوية الآسرة القادرة على الصفاء وعلى العطاء، كما أنه لا بقف فيما يقدمه عند حدود الكتابة الأدبية الموحية، وإنما هو يلجأ نى بعض الأحايين إلى أن يتحدث عنه

بنبرة خطابية مباشرة فى أكثر من موضع من مقدمات كل حلقة من الحلقات الأربع التى يتكون منها الفصل الذى خصصه للحديث عن السباعى، ومن هذه المقدمات الخطابية ننقل للقارئ قوله:

«... عندما يجلس الإنسان إلى الورق والقلم، يشعر أنه عار تماما حتى من ذاته... وأنا، عندما جلست كى أكتب عن يوسف السباعى، أحسست أن هذا الرجل الذى رحل عنا منذ سنوات طويلة، والذى ذاق مرارة الهجوم عليه لسنوات بعد سنوات، إنما ظلمه هؤلاء الذين أحاطوا به أكثر من الذين هاجموه... إن أحدا من هؤلاء أو أولئك، لم يستطع أبدأ أن يضع يده على نقطة الضعف والقوة معا فيه... تلك النقطة التى تتلخص فى جملة من كلمتين، وهى أنه كان: «أديبا ضابطا»... ويقينى الـذى لا يتزحزح، أن مـصرعه جاء نتيجة لكونه هذا الأديب الضابط، الذى سمع الأمر فأطاعه وكان في هذا مصرعه!»

..........

ومع أن العبارات التي كتبها صالح مرسى تبدو وكأنها واضحة، إلا أننا لا نستطيع إلا أن نقول إن مثل هذا الحكم أو التقرير لا يزال يحتاج إلى كثير من التفسير.

ومن إحقاق الحق أن نقول إن صالح مرسى كتب عن يوسف لسباعى بعاطفة متقدة إلى أبعد الحدود، مع أنه كان في وسعه أن يلجأ إلى العقل في كثير مما كتبه، لكننا نستطيع أن نفهم أن العاطفة القوية لا ندع مجالا للتفكير في ضرورة الإقناع أو المواءمة.

وربما كان من المناسب أن نختم حديثنا بما ختم به صالح مرسى هذا الفصل الرائع من حديث عن السباعي في كلمات قليلة قال فيها:

«لقد اختلف السباعى مع الكثيرين، وخاصم الكثيرين كما خاصمه الكثيرون... لكنه قبل الخصام أو الخلاف وبعده، كان إنسانا يحمل في صدره قلبا من ذهب».

(10)

ويمثل يحيى حقى رابع الشخصيات التي يتناولها صالح مرسى في هذا الكتاب، ولسنا في حاجة إلى كثير من الجهد لندرك أن صاحب المذكرات كان معجباً أشد الإعجاب بالقدرات الفنية لهذا الأديب العظيم، ومنذ السطور الأولى لهذا الفصل يتلألأ التعبير المزدان بالحب والإعجاب العميق. الذي يكنه صالح مرسى.

ومن الإنصاف أن ننقل للقارئ بعض عبارات صالح مرسى التى يتحدث بها عن مشاعره بعد قراءة «قنديل أم هاشم» حيث يقول:

ق. . . غير أن شيئا ما استوقفنى فى العمل ككل، شىء لم أتبينه جيدا وإن كان قد أوقعنى فى الحيرة، حيرة دفعتنى إلى قراءتها مرة أخرى بعد نحو أسبوع أو أكثر قلينلا . . . وإذا بى فى القراءة الثانية أصاب بمتعة من يستمع إلى الموسيقى، كانت السلاسة فى القصة تبدو لى مثل معجزة حقا، وإذا كان يوسف إدريس - بعد يحيى حقى بكثير - قد استطاع أن يفرض العامية على أسلوب القص فرضا فنيا ارتفع بها إلى مستوى الفصحى، فإن يحيى حقى لم يفرضها بل استعملها فى

الحوار، مع استئذان في استعمالها في السرد أحيانا إذ كان يضعها دائما بين قوسين».

السبق يمحيى حقى يوسف إدريس فى العامية، كما سبق نمجيب محفوظ فى تلك الحيرة التى كانت تمزق الشباب فيما بين الموروثات وبين الواقع والرغبة فى التطلع نحو مستقبل أفضل، وقع إسماعيل فى الحيرة فيما بين زيت قنديل أم هاشم ومعطيات العلم الحديث، كما وقع كمال – فى بين القصرين – فى الشك حول ضريح الحسين!».

«ورغم هذا بقيت في صدري رغبة في البحث عن شيء آخر، شيء غريب، شحنة غامضة تحويها الكلمات وتركيبة الجملة وطبيعة الحدث معا... أناقمة هي؟! فلتكن... قدرة على امتلاك ناصية اللغة؟!، ربما... حرص شديد على بناء متماسك؟! قد يكون الأمر كذلك... ولكن، بعد كل هذا، أو ربما قبله، كان ثمة شيء باق، شيء خفي ودفين، شيء كان يقيني يزداد بوجوده كلما قرأت ليحيى حقى شيئا جديدا... فما هو هذا الشيء؟!».

والحاصل أنه عند هذا الحد يعترف صالح مرسى أنه لا يزال غير مدرك لسر الصنعة عند يحيى حقى:

«أكذب لو قلت إننى اكتشفت هذا اللغز الذى ظل هائما فى رأسى سابحا وسط ضباب كثيف وكثير من الافتراضات والتخمينات التى لم يصل أحدها إلى حد اليقين».

ويحدثنا صاحب هذه المذكرات حديثًا دافئًا عن انطباعاته عن اللقاء وجها لوجه مع الأستاذ يحيى حقى فيقول ضمن فقرات متعددة:

«... ترك لقائى الأول مع يحيى حقى فى مكتبه بمصلحه الفنون، أثرا لم ينمح حتى الآن، ولقد اكتشفت مع الأيام، وبعد أن قرأت كل مانشره هذا الأديب العظيم، أن سره الدفيين، هو هذه الثقافة الشاملة التى حصلها طوال سنوات عمره... وأنا حتى الآن، شهادة لله إذا ما أردت قراءة شيء ليحيى حقى، فلابد لى، قبل أن أفتح الكتاب، أن أكون مستعدا تماما لاستقبال هذا الفيض من الأحاسيس، وهذا العمق في طرح الأفكار».

ويستطرد صالح مرسى لينبتنا بجوهر رأيه فى أدب يحيى حقى بعد أن تكاملت فى ذهنه المعرفة بهذا الرجل:

«اكتشفت أن الرجل عندما يكتب، يتحول من أديب إلى صائغ ذى ذوق رفيع، فهو ينتقى الكلمة المناسبة للكلمة التى تسبقها والتى تليها، تتحول الكلمات فى يده إلى فيصوص من الألماس والعقيق والزمرد واللؤلؤ... هو جهد مروع لو عرف الناس المعاناة التى يعانيها هذا الأديب الذى يعشق، بعد الحقيقة، الصدق: أن توضع الكلمة فى مكانها الصحيح، كى تعطى المدلول الدقيق للموقف أو الإحساس... التدفق موجود، والعطر يفوح، والعاطفة متأججة.... غير أن هذا كله، لابد وأن ينتظمه عقد يبهر أصحاب الخبرة الرفيعة بالجواهر، وما أندرهم.»

هكذا نرى صالح مرسى وقد وضع يحيى حقى فى مكانه الجدير به بين أعلام الأدب المعاصر الذين يقرأ لهم القراء فيسعدون ويقرأ لهم الموهوبون فيبهرون بهم.

أما على الجانب الإنساني فقد التقط صالح مرسى بحسه الأدبى العميق جوهر شخصية يحيى حقى في معاملته لمعاصريه، وهو يروى لنا أحد هذه المواقف بشيء كثير من الإيحاءات الكفيلة بتكوين الصورة الدقيقة عن نهضتنا المعاصرة فقد كان يحيى حقى بحكم الوظيفة يمثل الحلقة المتوسطه بين رئيسه الدكتور حسين فوزى ومرءوسه الأستاذ نجيب محفوظ، ويبدع صالح مرسى في نقل صورة ماحدث من حوار في ذلك اللقاء فيقول:

د. . . كان لقائى الثانى مع الاستاذ يحيى حقى مصادفة، لكنها مصادفة أضافت إلى شخصية الرجل بعدا جديدا كان له أكبر الأثر في معرفتى به .

«كنت في مكتب الدكتور حسين فورى رحمة الله عليه لإجراء حديث عن الموسيقي والفولكلور، ولقد كانت كلمة «الفولكلور» في ذلك الوقت - ١٩٥٦ ـ من المصطلحات السجديدة التي بدأت تظهر مع مصطلحات علمية أخرى . . . وكان حسين فوزى قاموسا ثقافيا يسير على قدمين، كان رجلا واسع الاطلاع موسوعي المعرفة، فإلى جانب كونه طبيبا، كان واحدا من علماء البحر القلائل في مصر والشرق عموما، ورغم تعمقه في علوم البحار احتلت الموسيقي في حياته المقام

الأول، فهو من عشاقها ودارسيها المتعمقين، كما كان كاتبا ذا مذاق خاص... تشعر وأنت تقرأ له، أنك تقرأ لأستاذ يلقى محاضرة فى اكسفورد أو كمبردج، لكنه يلقى محاضرته بعامية أهل حى الحسين القاهرى، ولد حسين فوزى فى حارة الميضة المواجهة لميضة مسجد الحسين، وكان حتى آخر أيام حياته، يتحدث بلهجة أولاد البلد... هو شىء ممتع حقا أن تستمع لابن بلد يتحدث عن موزار أو بيتهوفن أو تشايكوفسكى فإذا هؤلاء الفنانون العظام مع أعمالهم يتسللون إلى وجدانك دون جهد تحسه أو تشعر أنك تبذله... وعلى كل، ففى لحظة ما، كان الرجل مستغرقا فى الحديث معى عن موسيقى سيد درويش، فتح باب المكتب، كى يدخل يحيى حقى كالإعصار هاتفا:

#### - إيه يافوري اللي انتوا بتعملوه ده؟!

«كانت مصلحة الفنون تتبع وزارة الإرشاد القومى، وكان حسين فوزى وكيلا لهذه الوزارة، كما كان مكتبه الواسع فى قصر عابدين... ولقد هب حسين فوزى تاركا مكتبه كى يلتقى مع يحيى حقى فى منتصف الغريفة الواسعة وهو يقول:

### - يايحيى مش فيه قوانين بتحكمني؟!

«كانت هناك مستكلة لم أتبينها ولم أسع إلى معرفتها فلم يكن هذا الأمر يهمنى فى كثير أو قليل. . . ذلك أن الصورة التى كمانت أمامى بدت لى مناقضة تماما لصورة أخرى رأيتها فى زيارتى الأولى ليحيى حقى فى مكتبه، عندما دخل علينا الأستاذ نجيب محفوظ بكل أدبه

والتزامه وحفظ المسافات بينه وبين الآخرين... التقى الرجلان «أى حسين فوزى ويحيى حقى» في منتصف الغرفة وراحا يتجادلان حول تلك المشكله الادارية التي من أجلها ترك يحيى حقى مكتبه كى يناقش وكيل الوزارة فيها وجها لوجه... وأنت عندما يمنحك القدر فرصة لأن ترى وتسمع مثل هذا اللقاء بين اثنين من كبار مثقفى الأمة وهما يناقشان أمرا إداريا سوف يعطل أو يعرقل تلك الانطلاقة التي أرادها يحيى حقى الأحلامه في مصلحة الفنون، فلسوف تجد أن المتعة الحقيقيه هنا، هي معرفة طبيعة الأمور في كواليس صنع الثقافة المصرية في مرحلة من مراحل الأمة التاريخية... كان يحيى حقى عنيدا، لم يتزحزح قيد أنملة عن موقفه وكان حسين فوزى مقيدا بما لايملك التخلص منه وبالرغم من هذا فلقد استسلم أمام عناد ذلك الاديب الناشف الرأس، عاد إلى مكتبه وأمسك بالقلم استعدادا للتوقيع على أوراق كان يحيى حقى يحملها معه:

- أنا حاوافق على مسئوليتك يايحيي!
  - ازای یافوری؟!
- رى الناس مش ده اللي انت عاوره؟!
  - وانت لازم تقف جنبى؟!

ران الصمت للحظات حسم يحيى حقى الأمر بعدها بقوله:

لو مطرحي، تحب مني إيه؟!

هم حسين فوزى بالحديث عندما أردف يحيى حقى:

لازم تتحمل المستولية معايا، انت حاتسيبني لوحدى للوحوش دى؟!

ووقع حسين فورى، وقدم الأوراق ليحيى حقى الذي عندما تناولها انفرجت أساريره وهو يلتفت نحوى:

أنا آسف ياأستاذ صالح اللي ماسلمتش عليك أول ما دخلت!

انتفضت واقفا وأنا أصافح يده الممدودة، قال

شايف الروتين بيعمل فينا إيه؟!

سأله حسين فوزى دهشا وهو ينظر نحوى:

- انت تعرفه؟!
- اتعرفنا قبل كده هو ما قالكش؟!
  - قال لي إيه؟!
- الأستاذ صالح مرسى قصاص مبشر جدا!!

في فرحه غريبة التفت حسين فوري نحوي متسائلا:

- انت بتكتب قصة؟!

قبل أن أجيب، قال يحيى حقى:

أنا قريت قصة أم اللي قال لي عليها نجيب، القصة كويسة قوى، إنما إحنا لازم نقعد مع بعض!

قال هذا وهو ينصرف بأوراقه... غير أنه قبل أن يفتح الباب مغادرا التفت نحوى قائلا:

أنا تليفوني معاك، ابقى اتصل بي من فضلك!

وكانت سعادتي شديدة، وكان فخرى أشد! ٩

(17)

وعلى النقيض من هذه الروح العاطفة الحانية التي أحسها صالح مرسى في لقائه بيحيى حقى وحسين فوزى وغيرهما، نرى سفورا آخر أقرب إلى الاغتراب عندما يحدثنا عن لقائه بالدكتور لويس عوض:

«ولقد اختصرت القصة (قصة الخوف) مع قرار بألا أكتب للشعب مرة خرى، ونشرت القصة في يوم ٨ مارس عام ١٩٥٨، وكانت المفاجأة مذهلة!».

«وإذا بالقصة تصنع لغطا شديدا في الوسط الأدبي، وإذا بالكثيرين من الأدباء يثنون عليها ويتحدثون عنها. . غير أن المفاجأة التي أذهلتني حقا، عندما اتصل بي الأستاذ عبد السميع، كي يخبرني أن الدكتور لويس عوض قرأ القصة وأعجب بها، وهو يريد أن يلقاني!!».

«لم أكن أعرف الرجل، كما لم أكن قد التقيت به سوى مرات معدودة.. وعندما ترددت في تلبية الدعوة، تبرع الشاعر أحمد عبدالمعطى حجازى أن يصحبني في تلك الزيارة، فوافقت».

«ذهبت مع حجازى إلى بيت الدكتور لويس عوض حسب الموعد المحدد وهو الثالثة بعد الظهر.. وعندما دلفنا إلى غرفة مكتبه، كان يتناول غداءه في طبق واحد وضعه أمامه على المكتب.. إلى جواره، كنان يربض كلب هائل الحجم من نوع الوولف.. استأذن منا حتى ينتهى من غدائه، فرحت أرقب مكتبته من حولي.. كانت المكتبة تشغل الجدران الأربعة من الأرض وحتى السقف.. وكانت البجرائد والمحبلات متناثرة هنا وهناك في فوضى امتدت إلى المكتب حيث تكدست المراجع والأوراق التي كان يستعين بها في كتابة سلسلة من المقالات كان ينشرها أسبوعيا في الشعب عن شكسبير.. ولقد كان لويس عوض شخصية ذات قوام خاص.. ما أن انتهى من طعامه حتى حمل الطبق إلى المخارج ثم عاد إلينا.. تناول من فوق المكتب صندوق سجائر وأشعل سيجارة، ثم مالبث أن جلس ناظرا إلى في إمعان نظرة من تفحص كائنا غريبا.. لزم الصمت لثوان ثم سأل باستعلائه هذا المحبب إلينا:

ـ أنت اللي كتبت قصة الخوف؟!٩.

«رددت على سؤاله بالإيجاب. . ولما كانت القصة تدور أحداثها في البحر، فلقد تطوع حجازى في أن يشرح الأمر للأستاذ قائلا: إنني كنت

فى بداية حياتى العملية بحارا، وأن جزءا كبيرا من قصصى تدور أحداثه فى البحر. . استمع إليه لويس عوض ثم إذا ما انتهى امتدت يده إلي أحد أرفف المكتبة، وتناول منها عدد الجريدة التى نشرت به القصة . . دفع الجريدة نحوى قائلا: «

«خد. . اقرأ لى القصة!».

«كان الطلب غريبا، وكان أسلوب أغرب. . ذلك أن معنى إعجابه بالقصة أنه قرأها، فما سبب طلبه ذلك؟!».

«ولأنى من ذلك النوع من البشر الذى يسعى إلى الحقيقة مهما كلفه الأمر، فلم أسأله، ولم أستفسر، إنما تناولت منه الجريدة ورحت أقرأ القيصة أمامه. . منضت السطور، واندمنجت في القراءة حتى إذا ما وصلت إلى منتصف القصة، إذا بلويس عنوض ينهض من مقعده سائرا في الغرفة وهو يردد بالإنجليزية:

(اكسلانت. . اكسلانت! ٩.

«ازدادت دهشتی وتوقفت عن القراءة ناظرا إلیه. . وإذا به یلتفت نحوی فیسما یشبه الغضب، وکان قد توقف فی آثناء سیسره بجوار باب الغرفة وکلبه إلی جواره، ثم سألنی بلهجة المعلم الذی یؤنب تلمیذه:

«وقفت ليه؟!».

«ولم أرد. . عدت إلى قراءة القصه من جديد، حتى إذا ما انتهيت منها عاد إلى مقعده، وقد كان يبدو قلقا طوال قراءتي للقصة، ثم نظر إلى مليا وبعدها سأل:

«عارف أنا طلبت منك تقرا القصة ليه؟!».

«كان هذا بالتحديد هو ما أريد معرفته، ولم أجبه بالنفي قال:

«أنا كنت عاوز أعرف إذا كانت الشاعرية اللي في القصة مقصودة ولا الأ؟!».

«ولقيت إيه يادكتور؟!».

«عاوز تعرف؟!».

«طبعا!».

«أنت كاتب قصة ممتاز، ولو استمريت بالشكل ده حاتعمل حاجة!».

«لذت بالصمت، ومرت لحظات قال بعدها:

«أيوه. . هاتعمل حاجة!».

#### **(1Y)**

ويمكن لنا القول إنه على مستوى العلاقات الشخصية نكاد لانرى أحدا من الخمسة الكبار الذين حدثنا عنهم صالح مرسى قد حظى بمثل هذا الامتنان الذى أبداه صالح مرسى تجاه الاستاذ يحيى حقى، وهو، على سبيل المثال، يتحدث عنه في لهجة واضحة ومباشرة ويقول:

«... هل أثار الحديث عن يحيى حقى فى نفسى كل هذه الشجون، بل هل أثار لقائس به ومعرفتى إياه فى نفسى كل هذه الطموحات إلى المعرفة، لا الأدبية فقط وإنما المعرفة الشاملة؟!».

«أقولها اليوم، بعد رحيل الرجل. . . نعم؟!».

«هكذا كان يحيى حقى بالنسبة إلى كان مثل قنديل يضىء لى طريق الفن ويكشف لى خباياه وأسراره، كان مرشدا ودليلا ومعلما يضنى مَنْ يتعلم على يديه حقا، ويلزمه، إن كان جادا، باتباع الطريق الصحيح وإلا ضل الطريق! . . . والخريب فى الأمر أن الرجل - على مدار السنوات - كان عند حسن الظن به، بل كان يكلف نفسه مالم يكن مطلوبا منه، لا لكى يقوم بدوره حيال جيل كان يشب بين يديه فقط، بل لكى يخدم الفن . . . هكذا كان مبتغاه وهكذا ظل حتى آخر يوم فى حياته.

والشاهد أنه يبدو لنا أن صالح مرسى نفسه كان فى حاجة حقيقية إلى أن يعيد التأمل والتفكره فيما يتعلق بما كان يلقاه من حنو يحيى حقى وعطفه وفضله على الأدباء من أمثاله ومن جيله، وقد اضطره هذا إلى أن يروى لنا قصة لقائه بالدكتور لويس عوض، التى أوردناها منذ قليل، ولكن مايهمنا هنا أن نشير إلى انطباعاته بعد رواية هذه القصة حيث يقول:

«... هكذا انتهى اللقاء... خرجت من بيت لويس عوض وأنا أشعر بضيق لم يغادرنى حتى اليوم رغم حبى الشديد لهذا الرجل، ذلك الضيق الذى منعنى من إرسال أى كتاب لى إليه، حتى كتاب الخوف نفسه!!!!!».

ويمضى صالح مرسى ليقول:

ولقد يتساءل البعض عن السبب الذي من أجله جنحت ـ أثناء الحديث عن يحيى حقى - إلى هذا الاستطراد الذي طال بعض الشيء . . . وإذا كانت الذكريات ينادى بعضها البعض بالستداعى ، فلقد رأيت أنه من المهم للغاية ، أن أقارن بين أسلوبين مختلفين لأستاذين تعلمنا منهما الكثير . . . وإذا كان لويس عوض قد قال ما قال واعتبر الموضوع منتهيا بقوله إنى قد أصنع شيئا وكأنه قد قلدنى وساما \_!!! فإن يحيى حقى كان على النقيض تماما . . . فعندما أتيحت لهذا الرجل الفرصة أن يقول رأيه في عملى . . . جاء قوله حاسما ، مانعا شاملا غائصا في أعماق القصة إلى درجة كشفت لى نفسى ، وعرتنى من ثيابى الأدبية ، لا أمامى فقط ، وإنما على الملا!!».

ولهذا السبب ولغيره من الأسباب المشابهة فإن صالح مرسى يعبر بكل فخر واعتزاز عن سعادة بالغة وهو يحكى لنا عن موقف يحيى حقى النبيل غداة نشر قصة «حب للبيع» في روز اليوسف فيقول:

«كانت روز اليوسف لاتزال في مبناها العتيق ذاك في شارع محمد سعيد... وكانت مكاتب المجلة - كالعادة - تشغى بالأدباء والزملاء والشعراء والزوار والقراء، عندما فوجئنا جميعا، بالأستاذ يحيى حقى، يدخل إلى صالة التحرير عصاه في يده، وعيناه تبحثان عن شخص ما».

هببنا جميعا مرحبين به، ظننا أنه جاء لزيارة استاذنا الكبيـر إحسان عبد القدوس، غير أن الرجل ما إن توقف وقد أحطنا به، حتى نظر إلى قائلا:

«أنا جاى مخصوص علشان أهنيك على القصة التي نشرت امبارح في روز اليوسف!» .

كان هذا فوق الاحتمال، وفوق الخيال، وفوق التصديق أيضا، أردف الرجل:

«تقدر تعتبر قصتك دى، نموذج مثالى للقصة القصيرة!».

«لم تكن سعادتى لأنه امتدحنى... لكن سعادتى الحقيقية كانت، لأنه علمنى كيف يكون الأستاذ عملاقا، وأستاذا».

على أننا، بعد كل هذا، نجد أنفسنا طوال هذا الفصل ونحن مبهورون بهذا الفصل وبالنهاية الجميلة القصيرة التي كتبها صالح مرسى في نهايته وهو يقول:

«رحم الله يحيى حقى، وبوأه فى الآخرة مكانته التى عزف فى الدنيا عن اعتلائها».

#### (14)

وحين نأتى إلى حديث الأستاذ صالح مرسى عن الأستاذ توفيق الحكيم نجد أنفسنا في مواجهة فقرات متواصلة يشع منها التقدير العميق لهذا الرجل العظيم حين يبدأ الحديث عنه، وحين يمضى فيه، وبعد صفحات معدودة نجد الأستاذ صالح مرسى يجاهر في شبجاعة مقرونة

برأى متفرد له مبرراته وإن يكن مخالفا للراى الشائع فى مسرح الحكيم وشخصيته وأدبه، وهو يعترف بمنتهى الوضوح والصراحة أنه لم يكن مرتاحاً إلى تلك الأحكام النقدية الشهيرة التى يتداولها الكتاب عن مسرح الحكيم، من قبيل القول بأنه مسرح ذهنى. كما أنه كان يعجب من أن يتقبل الأستاذ الحكيم مثل هذه الأقوال الجائرة على فنه، وهو فى مقابل هذا يعيد تأمل أعمال توفيق الحكيم حتى يخرج منها بصورة عميقة للفن وللأدب، وهي، على وحد وصفه، صورة لا يستعصى إدراكها على مَنْ يخلصون أنفسهم من شوائب التقعر والتفذلك

«... أنا لست ناقدا، ولا يعنينى ما يكتبه النقاد إلا إذا أضافوا إلى شيئا ولقد توقفت أمام هذه المقولة أضرب أخماسا فى أسداس، وإذا كانت كلمة مسرح تعنى فى المقام الأول «الفرجة» أى أن يكون هناك خشبة مسرح وممثلون ومتفرجون، فإن القول بأن مسرح الحكيم مسرح ذهنى، هو نوع من العجز لم أقبله وإن كان هو شخصيا قد قبله أو على الأقل سكت عنه!!».

هكذا يقول الأستاذ صالح مرسى وهو يستأنف الحديث شارحا وجهة نظره فيقول:

«ولذلك عندما عرضت هذه المسرحية فوق خشبة المسرح القومى لم أجدها... لم أجد الكامن بين سطورها من معان وأفكار ورؤى واستنباطات ومحاولة لتفسير الفكرة خلف هذا الحدث أو ذاك... بل

رأيت ممثلين يتحركون وفق منهج بالغ الغرابة، منهج يطالبهم أن يكونوا أفكارا لا بشرا من لحم ودم، وخرجت من المسرحية حائرا ثائرا ضيقا بنفسى، ولم يكن منطقيا أن يصفق الناس جميعا دونى، وأن يعجب بها الناس جميعا إلاى. . . ذلك أنى كنت ومازلت أرى أن «أهل الكهف» لو عرضت وقد تحولت شخوصها إلى بشر دونما بذل الجهد فى التقعر أو التفذلك أو الاستثقاف [من الثقافة!!] لجاءت المسرحية على أحسن ما يكون الأمر، ولوصلت أفكار الحكيم إلى الناس جميعا! . وهكذا، قبل أن ألتقى بتوفيق الحكيم، كان قد أصبح معركة فنية فى صدرى ورأسى ووجدانى جميعا. . كنت أقرأ كل ما يكتبه، وأقرأ كل مايكتب

عند هذا الحد يشير صالح مرسى إلى مقال صغير ليوسف إدريس عن توفيق الحكيم وشخصيته، وهو يذكر أن هذا المقال بالذات قد لفت نظره:

«كانت الأعداد التجريبية الأولى من مجلة الفجر – التى كانت ستصدر كل ثلاثاء عن دار التحرير ١٩٥٧، وكان قد خصص للراحل يوسف إدريس برواز على نصف صفحة يكتب فيه رؤيته لشخصية عامة. . . وكانت أول شخصية كتب عنها، هي توفيق الحكيم!».

«قال يوسف إدريس في بروازه هذا إن توفيق الحكيم بدأ حياته محبا للتمشيل، لكنه - لسبب طبقي واجتماعي - لم يكن ممكنا أن يخوض التجربة. . . ففي صدر شبابه تعرف على المسرحيين القدامي والتقي بهم وكتب لهم، لكنه احتفظ في وجدانه بتلك الرغبة الدفينة في التمثيل، ولأنها كانت رغبة حقيقية، فلم يكن هناك بد من ممارستها... ولذلك، فإن توفيق الحكيم راح يمثل في كل شيء... إنه يمثل البخل لكنه ليس بخيلا، كما أنه يمثل بارتدائه البيريه الشهير الذي كان يضعه فوق رأسه بدلا من الطربوش كي يتحدث الناس عنه، وهو يمثل بعصاه ويمثل بحديثه مع حماره... إنه، كأى ممثل، لايستطيع إلا أن يظل دائما تحت الأضواء، فهو يفتعل المعارك، ويفتعل البخل، لكي يمارس هوايته الحقيقية!».

«هنا يتساءل أديبنا ويسقول: . «فهل كان توفيق الحكيم يمثل حقا؟! سؤال لن أجيب عليه، ففى الذهن، أكثر من أديب مارس التمثيل حتى يظل تحت الأضواء، الفرق بينهم وبين توفيق الحكيم، أنه كان يمثل دون أن يكف عن الأدب، لكنهم راحوا يسمارسون التسمشيل فكفوا عن الأدب!!».

14

أما انطباع الأستاذ صالح مرسى عن لقائه الأول بتوفيق الحكيم وحواره معه فيلخصه في فقرات حافلة بالتقدير والانبهار من مستوى الحكيم الفكرى والفنى والمعرفى، والحق أن هذا الجانب من جوانب شخصية توفيق الحكيم لا يزال في حاجة إلى الاستكشاف والتقدير، وهو يقول:

د. . . ومازلت حتى اليوم أذكر تلك اللحظات التي كنت أغادر فيها المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون، كي أيمم يسارا إلى حيث

طريق الكورنيش والنيل في الزمالك، ثم أقطع الطريق إلى مجلة الهدف - في الدقى - سائرا على قدمي ... وطوال مسيرتي تلك، لم يخامرني شك في أن الطريق أمامي لايزال طويلا طويلا، كان حوارى مع الرجل يختلف عن تلك الحوارات التي كنت قد بدأت الاستماع إليها والمشاركة فيها مع الأدباء الشباب ... كان الفارق مخيفا وشاسعا، كما كان اختلاف التجربة وتأثيرها كفيلين بأن يشعرا مَنْ كان مثلى بالعجز، أو. أو يدفعانه إلى التحصيل كي يواكب هؤلاء الذين سبقوه وترهبنوا في محراب الثقافة والأدب والفن حارمين أنفسهم من كل متعة، سوى تلك المتعة السرمدية للبحث عن الحقيقة!».

وحين يروى لنا صالح مرسى، من وجهة نظره بالطبع، ما يراه وما يذكره من وقائع مشاركة توفيق الحكيم في مسرح العبث في الستينات بمسرحية ياطالع الشجرة نجده يتوقف ليقول:

«ولعلى استأذن فى التوقف قليلا، كى أسرد حادثه قصها على صديق العمر الفنان الكبير سعد أردش، وهى واقعة تشير بوضوح صارخ، إلى طبيعة توفيق الحكيم وشخصيته معا».

«كان من عادته ألا يحضر عرضا لإحدى مسرحياته، ورغم النجاح الشديد الذى لاقته مسرحية ياطالع الشجرة، إلا أنه لم يشذ عن عادته، عرضت المسرحية إذاً، وسجلت تلفزيونيا - أبيض وأسود - وانتهى عرضها... وبعد أسابيع عرضت المسرحية في التليفزيون... وفي

صبيحة اليوم التالى، تلقى سعد أردش من الحكيم مكالمة هاتفية طلب منه فيها أن يزوره في مكتبه في الأهرام، ولبي سعد دعوة الرجل!».

«قال لى سعد أردش – ولقد راجعته فى هذه الواقعة أثناء كتابة هذه السطور – إن توفيق الحكيم ماإن انفرد به حتى قال: ياأخى حاجه غريبة. . . أنا لما كتبت المسرحية دى، كنت فاكر نفسى باكتب عبث أو لامعقول، لكن لما شفتها فى التليفزيون، اكتشفت إن أنا برضه توفيق الحكيم من غير غموض ولا عبث!!!».

## وهنا يردف صالح مرسى بقوله:

«ولقد تذكرت، لحظة أن قص على سعد [أردش] هذه الواقعة، ذلك الإحساس الذى انتابنى يوم أن شاهدت مسرحية «أهل الكهف» عندما وجدت الممثلين يعرضون أفكارا وليس شخوصا من دم ولحم! ولكن... هذا هو توفيق الحكيم، يبدو لك مقنعا، وهو فى الحقيقة شديد السفور».

هكذا نجد أنفسنا ونحن نطالع آراء صالح مرسى وذكرياته عن الأستاذ توفيق الحكيم نحس وكأنما آثر صالح مرسى أن يتقمص شخصية الحكيم في الكتابة، فهو لا يواجهنا بما يريد أن يصدر من أحكام، لكنه يحكى ويحكى حتى يصل بنا إلى ما يريد أن يحدثنا عنه من رأى ومن فكر، وهو لا يقدم الفكرة جاهزة لكنه يقدمها بعد حكاية أو من خلال حكاية، وهو يبدو وكأنه حائر متسائل بينما هو في حقيقة الأمر قد مال

إلى ما مال إليه من آراء، كانما يريد صالح مرسى أن يقول إن تأثره بالحكيم كان عميقاً حتى إنه لا يتحدث عنه إلا بمثل أسلوبه.

ونأتى إلى قصة السلقاء الفكرى الذى لايزال مؤثرا وحاضراً فى كيان صالح مرسى ووجدانه حتى ذلك الوقت الذى كتب فيه هذا الكتاب قبل رحيله، وقد كان لقاء من نوع خاص مع توفيق الحكيم فى حضور الدكتور حسين فوزى والدكتورة بنت الشاطئ وفؤاد دوارة.

وقد أفاض صالح مرسى فى رواية مقدمات هذا اللقاء والحوارات الأولى التى دارت فيه على مدى الصفحات ٢٧٠ - ٢٩٣ وهى صفحات مهمة جدا لتاريخ حياة صالح مرسى ولتاريخ حياتنا الأدبية، ولكن الأهم منها مايرويه صالح مرسى بعد ذلك كله عن حوار الحكيم حول قصة «السجين» التى نشرها صالح مرسى مسسلة فى مجلة «صباح الخير» حيث يقول:

الدكتورة عائشة عبد الرحمن من حكايتها فوجئت بسؤال لم يخطر لى ببال، فلقد التفت الاستاذ توفيق الحكيم نجوى متسائلا:

«انت خلصت من رواية السجين ولا لسه بتكتب فيها؟!».

وعلى نحو ما تعودنا من صالح مرسى من إظهار مفاجئ وجميل للدهشة المباغتة نراه يستكمل حديثه مباشرة ويقول:

«الحق أقول، ودون أدنى قدر من المبالغة، لقد فزعت!».

وهو يستأنف حديثه ليشرح سبب مفاجأته ودهشته:

«كانت رواية السجين تنشر في مجلة «صباح الخير» في تلك الأيام مسلسلة . . . ولـم يخطر ببالي أن استاذا في قامة توفيق الحكيم ، من الممكن أن يكون قد قرأ فيها كلمة . . . فأنا نفسى لا أقرأ الروايات مسلسلة . . . ثم ، ثم إن للسجين معى قصة غريبة ، قصة كان عضوا فيها الشاعر الراحل صلاح جاهين والذي كان رئيسا لتحرير صباح الخير في ذلك الوقت . . . وعلى كل فلقد أجبت :

﴿ ـ أنا سلمت الروايه كاملة لصلاح ياتوفيق بيه!

مال توفيق الحكيم على مكتبه مسددا إلى نظرة غريبة وهو يقول:

- يعنى خلصت منها؟!
  - إيوه ياتوفيق بك!
- انت عارف انت عامل إيه في السجين؟!

﴿ وكان ما سمعته من الرجل عجبا بكل ما تحمل الكلمة من معنى! ».

«ما إن سالنى الأستاذ توفيق الحكيم عن رواية السجين التى كانت تنشر مسلسلة فى مجلة صباح الخيسر ذلك الوقت، حتى تداعت الذكريات إلى ذهنى بالرغم منى».

| لهذه الرواية. | كتابتي | واكبت | غريبة | ظاهرة | ثمة | أن | «ذلك |
|---------------|--------|-------|-------|-------|-----|----|------|
|---------------|--------|-------|-------|-------|-----|----|------|

| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| • | • | • |   | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • |   | • |   |   | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |

«تذكرت كل هذا وأنا جالس إلى الأستاذ توفيق الحكيم والدكتور حسين فورى والدكتورة بنت الشاطئ والصديق فؤاد دوارة... وعندما سألنى الرجل سؤاله هذا: انت عارف انت عامل إيه في السجين؟!... لم أجد ما أرد به عليه غير أن سألته وقد ألمت بى الدهشة:

- هو سيادتك قريت اللي اتنشر منها؟!

اعتدل توفيق الحكيم في جلسته وهو يقول:

أنا مش ممكن أقرا روايات مسلسلة، حتى روايات نجيب مش باقراها إلا لما تطلع في كتاب!

التفت بعد ذلك نحو الدكتور حسين فورى واستطرد:

عارف ياحسين، أنا كنت في ليلة مش جايني نوم، لـقيت مـجلة صباح الـخير جنبي، مسكت المـجلة وقلت أقرا حاجه أنام علـيها. . لقيت الفـصل الأول من السجين بتاعة صالح مرسى، قلت آدى أديب كويس لمـا أشوف هو بيقول إيه. . . ولمـا خلصت الفصل، النوم طار من عيني، واستغربت!

التفت نحوى بعد ذلك متسائلا:

- هي فاضل فيها كام فصل؟!

- ثلاثة!

هز رأسه في ارتباح مَنْ انزاح عب، من فوق صدره، ثم أردف:

أنا بقيت باستنى صباح الخير كل أسبوع، وفي كل أسبوع، بابقى خايف الا تشط كده ولا كده!

كان حديث هذا الأستاذ باعثا على الدهشة حقا، ولكنى لم أفهم بالضبط ما الذى يقصده بالشطط، ولابد أن ملامحى وشت بحيرتى تلك فإذا به يسألنى:

- أنت قريت جيمس جويس؟!

ما اكدبش عليك ياتوفيق بيه، أنا قريت له كام فصل في رواية نسيت اسمها وما قدرتش أكمل!

#### هتفت:

- إذا كانت الترجمة صعبة بالشكل ده، يبقى الأصل شكله إيه؟!

- مية في المية الترجمة وحشة!

«هكذا قال الرجل فلذت بالصمت، وانبرى دكتور حسين فورى يتحدث عن الترجمات الرديثة، وعن نتائج تلك الترجمات «الطيارى» -

على حد تعبيره - التى تصدر بها غالبية مشروع الألف كتاب... ثم عرج إلى الحديث عن الترجمة المثالية التى قام بها المشقف العربى الكبير دكتور سامى الدروبى لأعمال ديستويفسكى الكاملة.. وما كاد الرجل ينتهى من حديثه حتى وجه توفيق الحكيم حديثه إلى قائلا:

- لازم تقرا جويس. . د أنت مطور أسلوبه في السجين!!

صعقت، هتفت وقد داخلني الخوف من أن يكون حديثه اتهاما مغلفا بالتقليد:

- بس أنا ما قريتوش حقيقي ياتوفيق بيه!
- أنا عارف ده كويس، ماهو انت لوكنت قريته، يمكن ماكنتش كتبت السجين!

«مرة أخرى شدنا الحديث إلى تأثير الأدباء على بعضهم البعض، وكيف أن الفنان قد يتأثر بفنان آخر فليس فى هذا عيب... لكنه، إذا كان فنانا حقيقيا، سوف يفرز فنا خاصا به حتى إن أراد التقليد، ذلك أن ذلك التقليد يختفى فى ظلال الإبداع الجديد... قال لى توفيق الحكيم، إن تلك الفصول القليلة التى قرأتها لجيسس جويس، تركت بالتأكيد فى نفسى أثرا دفعنى إلى كتابة السجين بهذا الأسلوب الذى يرى فيه تطويرا لأسلوب هذا الأديب الكبير!».

«قبل أن أنصرف في ذلك اليوم، قال لي وهو يصافحني:

- خلى بالك من نفسك!

| هممت بأن أشكر له اهتمامه، فإذا به يردف:                           |
|-------------------------------------------------------------------|
| - الفنان الحقيقي هو اللي يعرف قيمة نفسه ويحافظ عليها!             |
|                                                                   |
| وعلى الرغم من هذا الاعتراف المفصل بمدى السعادة المعرفية           |
| العارمة التي اجــتاحت صالح مرسى نتــيجة حضوره هذا الــملتقي، فإنا |

«ولقد يسأل سائل: هل واظبت على حضور تلك الندوة الخاصة بعد ذلك ولقد يدهش، إذا ما عرف الجواب. . . وهو أن هذه كانت المره الأولى والأخيرة!».

صالح مرسى يعترف بأنه لم يكرر هذه التجربة:

| ِنه! | أما السبب: فلا أعر |
|------|--------------------|
| <br> |                    |
|      |                    |

ومن الإنصاف أن نشير إلى ما يرويه الأستاذ صالح مرسى عن بعض التوجهات السياسية والفكرية للأستاذ توفيق الحكيم على نحو ما أدركها من حوار خاص معه، ومن الطريف أننا نسرى الحكيم فيما يرويه صالح مرسى وكأنه حاضر أمام أعيننا بخفة دمه، وذكائه، وانتباهه إلى جوهر القضايا التى يتناولها الحوار، وهو يطلع صاحب المذكرات على حقيقة انطباعه تجاه دولة المخابرات، وأسباب هزيمة ١٩٦٧:

«غير أن ثمة لقاء انفردت به فيه، كان اللقاء مصادفة. وكان الحوار غريبا!».

"ففى أواخر ١٩٦٩ كنت فى زيارة لصديق فى الاهرام، كانت هذه هى المرة الاولى التى أدخل فيها مبنى الأهرام الجديد، وعندما هممت بالانصراف، سألنى صديقى إن كنت أرغب فى المرور على توفيق الحكيم فى مكتبه، ولقد رحبت بطبيعة الحال... كنت قد أعدت قراءة روايته الشهيرة "بنك القلق" التى كانت قد صدرت فى عام ١٩٦٦ على ما أذكر.... والتى قد أطلق عليها - مراوغا - اسم "مسرواية" ذلك أنه خلط فيها بين تكنيك الرواية والمسرحية، بينما كان هو - فى واقع الأمر - يكتب عن جهاز المخابرات وتلك التجاوزات التى أثارت الكثير من اللغط حتى وصل الامر - كما عرفت فيما بعد - إلى الرئيس عبد الناصر شخصيا".

«عندما دخلت مكتب توفيق الحكيم، وجدته محاطا بعدد لا بأس به من الأدباء والمثقفين. . . ما إن رآنى حتى رحب بى ترحيبه ذاك الحار، وكان الوقت مستأخرا كما كان هو يهم بالانصراف. . . وعندما عرض عليه البعض أن يقوم بتوصيله إلى بيته، نظر إلى وقال:

- أنا ما قعدتش مع صالح كفاية!

ثم التفت نحوى حاسما الأمر:

- انت معاك عربية والاحا تمشيني لحد البيت؟!

ما إن ركبنا السيارة حتى قلت:

- توفيق بيه . . أنا قريت بنك القلق تانى الأسبوع اللي فات!

في حدة غير منتظرة قال:

- لو كانوا سمعُوا الكلام ما كانش حصل اللي حصل!

«كان الرجل يشير إلى النكسة، وإلى الأزمة التى نشبت بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر الذى سانده صلاح نصر رئيس المخابرات وقتها، والتى كشفت محاكمته عن العديد من الممارسات التى تعدى بعضها الحدود... غير أنى سالته:

- لكن بتوع المخابرات ما احتجوش عليك وقتها؟

- مایحت جوا یا آخی، یحت جوا زی ما هم عاوزین بس یقروا، ویفهموا!

التفت نحوه باسما فإذا به يقول:

- بص قددامك إحنا مش ناقصين . . . قل لى ، إيه آخر رواية كتبتها؟!

ولم أكن قد كتبت شيئا فلذت بالصمت، وإذا به يقول:

- ماتسيبش نفسك، واكتب. . اكتب حتى ولو كان اللي حاتكتبه مايتنشرش النهارده، حايجي عليه يوم ويتنشر!

عندما توقیفت بالسیارة أمام بیته، وهبطت کی أوصله حستی الباب، قال وهو یصافحنی:

- الكتابة قدر . . . ارض بقدرك وما تنتظرش غير وجع القلب!

وضحك، وتركني...

«رحم الله توفيق الحكيم، فلقد ظل يكتب حتى وهو جالس في فراشه في انتظار ملاك الموت!!».

هل لنا فى نهاية مدارستنا لهذه المذكرات الممتعة أن نطلع القارئ على فقرة مهمة من الفقرات التى تمثل جوهر حديث صالح مرسى عن نفسه فى هذا الكتاب، وسنختار للقارئ هذه الفقرة المعبرة:

«اكتشفت مبكرا، أن الفن بالنسبة إلى ليس هدفا في حد ذاته، لكنه وسيلة أنقل بها للناس ما أريد أن أبلغهم إياه. . . هكذا كنت دائما، وربما كان لسنواتي في البحر وأنا في مقتبل العمر تأثيرها الشديد على . . . كان البحر يمدني كل يوم بجديد أدهش له وأفرح، كما كانت حياتي في القاهرة، خاصة في تلك السنوات الأولى، اكتشافا مستمرا

لشخصيات طالما عشتها بخيالى وأنا أقبراً لهم أو أشاهد أفلامهم ومسرحياتهم . . . فوق هذا وذاك ، كان على أن أحصل ما يجعلنى قادرا على مواكبة ما يحدث حولى ، أو ما قد حدث وفاتنى قطار معرفته! » .

## الباب الخامس

# رحلتي مع الراوية مذكرات الأستاذ فتحي أبو الفضل

هذه مذكرات قصيرة جدا اقتصر فيها كاتبها على تجربة واحدة مرت به في حياته الطويلة، لكنها كانت في واقع الأمر تجربة طويلة جدا امتدت أربعين عاما هي معظم عمره الأدبي.

ومن الطريف أن هذه المذكرات كــتبت بطريقة متميــزة جدا، وكأنها قصة لا هي بالقصيرة ولا هي بالرواية، وإنما هي بين بين.

ومن الطريف أيضا أن كاتبها وقد تمكن من الفن الروائي، قد آثر أن يجعلها على صورة حديث طويل بضمير المتكلم، ولكنه مع ذلك استطاع من خلال هذا الحديث الطويل أن يوظف الحوار ليخدم أغراضه الفنية، وقد أجسرى هذا الحوار بينه وبين نفسه في فقرات كثيرة، وبينه وبين عدد من أعلام أدبنا المعاصر في فقرات أخرى، وبينه وبين إحدى صديقاته من الفنانات في فقرات أخرى.

ومن الطريف، للمرة الثالثة، أن كاتب هذه المذكرات قد استطاع أن يقدم لنا فيسها في بساطة شديدة وعفوية أشد، لمحات مهمة من قصة حياته كلها وكأنه لا يفعل أكثر من أن يستطرد.

تحفل هذه المذكرات القصيرة بحب شديد وعميق للأستاذ الكبير توفيق الحكيم، وإذا جاز أن هذه الرحلة قصة، وأن لهذه القصة عقدة، وأن للعقدة حلاً، فإن صاحب الحل هو توفيق الحكيم، الذي يعترف المؤلف بالفضل التام له في توجيه خطواته إلى النجاح الحقيقي في فن الرواية.

وإذا عرفنا أن هذا الكتاب قد صدر في أوج مجد المغفور له الأستاذ فتحى أبو الفضل كروائي عظيم دانت له أرقام التوزيع وأفلام السينما وقلوب الجمهور، لأدركنا مدى التواضع العظيم الذى مَن الله به على هذا الرجل العظيم، وسوف نتناول بالطبع بعض التفاصيل التي يصور بها فتحى أبو الفضل فضل توفيق الحكيم في قيادة خطواته نحو الطريق إلى المجد.

يروى صاحب المذكرات بتفصيل كيف أعيته الحيلة مع أولى رواياته حستى لجأ إلى الاستاذ توفيق الحكيم الذى كان له الفضل عليه فى توجيمه من ناحيتين، الناحية الثانية أن قوم أسلوبه وتقنياته فى كتابة الرواية كما سنرى، أما الناحية الأولى فإنه هداه إلى السبيل الأمثل للتعامل مع الرواية حين تستعصى عليه.

أما أن هذه التجربة جديرة بالقراءة مرة بعد أخرى لكل أولئك الذين يعانون من أجل الوصول فأمر لا شك فيه. ولكنى أخسس أن الأجيال الجديدة لن تجد توفيق الحكيم الذي علق أبو الفضل الحل على وجوده وعلى نصيحته الغالية.

ولنقرأ هذه الفقرات التي نقتطفها من تيار ذكريات الأستاذ فتحى أبو الفضل:

«... وتوفيق الحكيم لم يكن غريباً على ولا أنا غريب عليه، فهو الذى وقف إلى جانبى فى بدء محاولاتى الأولى عندما بدأت أكتب القصة القصيرة، فكنت أزوره فى مكتبه بوزارة المعارف العمومية حيث كان يشغل منصب مدير إدارة التحقيقات بالوزارة، فأقدم له القصة التى كتبتها فيتناولها منى بلطف بالغ ثم (يرجونى) أن أمر به بعد أسبوع، ليعيدها لى بعد أن يكون قد قرأها، ليبدى لى رأيه فيها».

«وكنت عندما أعود إليه بعد أسبوع يناقشنى فيما كتبت مناقشة فنية ممتعة كانت تسحرنى وتبهرنى، وفى كل كلمة ـ ولا أقول كل جملة أو عبارة ـ كنت ألمس توجيها منه سعياً لقيادتى نحو الأفضل».

ويروى فتحى أبو الفضل بكل الحب والتقدير أن توفيق الحكيم كان لا يبخل عليه بالجهد في القراءة الناقدة المصححة لتجاربه القصصية الأولى:

المقصود هو: توفيق الحكيم] قد كتب عبارة أو رأيا على إحدى صفحات القصة، فإذا به قد أضاف بين سطورها وعلى هامشها الكثير بقلمه الرصاص: فهنا كلمة، وهنا جملة، وهنا عبارة كما كان يحذف مما كتبت بعض العبارات التي لا يرى ضرورة لها ثم يربط بين بدء ما حذف ونهايته بكلمة ليستقيم المعنى. «كان ـ دائما ـ يقول لى : ستكون كاتبا قصصيا مجيدا وكل ما

استطيع أن أقوله لك: أن تقرأ أكثر مما تكتب، وأن تستوعب ما تقرأ استيعاب من يسعى للاستفادة مما يقرأ».

«توفيق الحكيم إذاً هو الذي أقام عودى وأصلح من وضع القلم بين أصابعي، وأعطاني أجمل وأنبل ما يعطى الاستاذ تلميذه: الرعاية والاهتمام والتوجيه الصحيح».

 $\Box$ 

ونأتى إلى الموضع الذى أشرنا إلى فضل توفيق الحكيم فيه حين هدى صاحب هذه المذكرات إلى الطريقة المثلى للتعامل مع الرواية حين تستعصى عليه، فإذا لاحظنا أن الحكيم قد قدم هذه النصيحة لفتحى أبو الفضل في روايته الأولى أدركنا سبب كل ما كان صاحب المذكرات يكنه لهذا الرائد من امتنان وولاء:

اسعيت إلى استاذى وصديقى الكبير توفيق الحكيم عندما استبدت بى المرارة من حيرتى مع الرواية. قصصت عليه القصة من أولها من لحظة أن سمعت أحداث الرواية من صديقتى الممثلة الكبيرة الشابة متى اللحظة التى سعيت إليه فيها فى ذلك اليوم البعيد».

كنا آنذاك في أول الخمسينيات

لاذ الحكيم بصمته قليلا ثم قال لى بهدوته المطبوع:

دع هذه الرواية التي كتبتها مرتين وابدأ كتابة رواية غيرها لا تمت للأولى بصلة.

سألته على استحياء شديد:

وبعد؟

أجابني كمن يريد أن يهون على الأمر كله:

بعد أن تفرغ من روايتك الجديدة \_ أبدأ فورا رواية غيرها، ثم غيرها، ولا تعد لهذه الرواية التي عذبتك إلا إذا عادت هي إليك!

ابتسمت وأنا أسأله:

وكيف تعود هي إلى ؟

ابتسم الحكيم وهو يقول:

هذه الرواية التى لم تفز بتقدير لجنة تحكيم لها وزنها عندما كتبتها لأول مرة، ثم لم تفز بتقديرك الشخصى بعد أن كتبتها مرة (ثانية)... هذه الرواية لم تفتح لك مغاليق كنوزها، ربما لأنك ما تزال محدود التجربة مع الرواية.

أسرعت أقول:

أنا فعلا محدود التجربة مع الرواية، وهذه تجربتي الأولى.

عادت ابتسامة توفيق الحكيم تنبسط أكثر وهو يقول:

عندما يمتنع قلب امرأة على رجل ربما لأنه محدود التجربة، فتعذبه وتؤرقه، وتصل به حد اليأس من الدنيا وما فيها ـ فإنه يسعى إلى غيرها.

قلت: هذا صحيح.

ثم تشوق التجربة الرجل، فينتقل من غيرها إلى غيرها.. ومن غير غيرها إلى غير غيرها، ومن هذه وتلك وغير هذه وتلك يكتسب الخبرة التي كانت تنقصه والتي أعجزته عن الوصول إلى قلب المرأة الأولى، لأنه عجز عن الوصول إلى الشفرة السرية أو السحرية التي تفتح له مغاليق هذا القلب العصى، فإذا ما جمعت الظروف ـ ثانية ـ بينه وبين هذه المرأة الأولى التي دوخته، سواء سعى هو إليها شوقا، أو سعت هي إليه غيرة عليه من غيرها وغير غيرها ـ ساعدته خبرته التي اكتسبها من هذه وتلك على أن يصل إلى كنوز قلبها بعد أن تكشف له ـ طواعية ـ عن هذه الكنوز الغالية التي امتنعت عليه في محاولاته الأولى وكان معدوم ـ أو شبه معدوم ـ الخبرة والتجربة!

قلت له \_ أعنى لتوفيق الحكيم \_ في صوت شاحب:

بدأت أفهم!

وعاد يضيف بتواضعه الآسر الجميل:

أنت كاتب، وهذه حقيقة لاشك فيسها، وكل ما في الأمر أن التجربة الكافية تنقصك، فأنا أريد منك \_ كما قلت لك الآن \_ أن تبدأ كتابة

رواية جديدة، اكتب رواية وروايتين وثلاثا وأربعا وعشرا، ولن تتعثر فى النشر، فأنت كما أعتقد لم تعد ناشئا، واسمك أصبح مقروءا ومسموعا من عشرات الألوف ومثاتها عن طريق قصصك القصيرة وتمثيلياتك الإذاعية وأفلام السينما التي يتصدرها اسمك.

ثم بعد لحظة صمت قال:

ابدأ بسرعة، ابدأ كتابة رواية جديدة، فسيسعدني أن أسمع منك قريبا أنك بدأت فعلا».

(٣)

ولا يقل اعتراف صاحب المذكرات بفضل الأستاذ أحمد حسن الزيات عليه عن اعترافه بفضل الأستاذ توفيق الحكيم، وهو يورد لنا تفصيلات جميلة عن لقائه بالأستاذ الزيات بعدما لم يفز في مسابقة أعلنت عنها مجلة «الرواية» التي كان الأستاذ أحمد حسن الزيات يرأس تحريرها، ونحن نرى فيما يصوره فتحى أبو الفضل من أبوة الزيات وأستاذيته ونبله ما يضيف إلى صورته الجميلة المتكونة في أذهاننا، ومن الفقرات التي يقدم بها الأستاذ أبو الفضل قصة لقائه بالأستاذ الزيات نقتطف للقارئ هذه الفقرات:

«وفاز بالجائزتين كل من الكاتبين الكبيرين نجيب محفوظ وعلى أحمد باكشير يرحمه الله. الأول بروايته الفرعونية «رادوبيس»، والآخر بروايته التاريخية العربية «سلامة القس».

«لا انكر انني احسست بخيبة مرة اليمة».

دکیف جری هذا؟۱.

«إننى تقدمت برواية جسميلة الفكرة، واضحة العبارة، وقسد كتبتسها بعناية لاشك في أننى بذلت فيها جهداً لا ينكره إلا مكابر».

(فكيف فشلت؟).

«ومع ذلك فقد وجدت العزاء في أن نجيب محفوظ هو الفائز، وأن على أحمد باكثير هو شريكه في الفوز، وكلاهما جدير بما فار به».

«فنجيب محفوظ عرفت على صفحات مجلة الرواية أخت الرسالة ـ التى ظهرت فى منتصف عام ١٩٣٤ تقريبا، عرفت كاتبا للقصة القصيرة وقد بهر كل مَنْ يقرأ العربية فى العالم العربى بقصصه التى كان يكتبها، وقد بهرنى ضمن مَنْ بهر من مئات الألوف الذين بداوا يقرأونه».

«وباكثير أيضا ـ وإن لم يكن إنتاجه في غزارة إنتاج نجيب محفوظ ـ من كتاب الرواية الممتازين، وكان نجمه قد بدأ صعوده، ليأخذ مكانه بين البارزين في أدب الرواية».

«وبرغم عزائى الذى التمسته فى أن كاتبين كبيرين، وليس اثنين من النكرات، هما مَنْ فارا بجائزتى المسابقة، فقد بدأ فشلى يعذبنى ويؤرقنى ووجدت نفسى أسير رغبة جارفة لأعرف ما يعيب روايتى «امرأة أحبت».

«لقد بذلت في كتابتها جهداً كبيرا. صفحات كاملة أعدت كتابتها لأننى لم أقتنع بها عند مراجعتى إياها، ومواقف لا عدد لها غيرت فيها وبدلت وأنا أختار ألفاظ الحوار الذي يسجرى على ألسنة أطرافها وصولا للكلمة الأحلى، والعبارة الأجمل، والمعنى الأسهل. وغير هذا وذاك مما لا يتسع المقام لحصره مما استأداني [أي تطلب مني] جهوداً مضنية قرابة أربعة أشهر كاملة».

اثم ماذا بعد ذلك كله؟».

(لا شيء).

(وسمعت نفسي تقول لي:

«لم لا تقوم بزيارة للأستاذ الزيات في مكتبه، لتسأله فيما يعن لك من أسئلة؟».

«إنه يستطيع ـ على الأقل ـ أن يخبرك: لماذا لم تنجع روايتك فلم تفز بالجائزة».

﴿وراقتني الفكرة ٩ .

«يجب أن أقابل الأستاذ الزيات».

«وفى اليوم التالى رحب بى الرجل فى لطف بالغ، وفى بر أستاذ بتلميذ من تلاميذه، وقبل أن يسألنى حاجتى بدأت حديثى، فقلت له: «... لقد اشتركت في المسابقة الروائية التي دعوت لها حضرتك على صفحات [الثقافة] برواية كتبتها بعنوان «امرأة أحبت» وأرجو أن أذكر لحضرتك ـ بكل الأمانة والصدق ـ أنني لم أسع إليك اليوم محتجاً و غير راض أو مقتنع بالنتيجة التي أعلنت، فهذا صغار أجل نفسي عنه، فأعضاء لجنة التحكيم كلهم أساتذة كبار لهم وزنهم الأدبى، ولا غياية لهم إلا الوصول إلى أفضل الروايات التي تقدم بها أصحابها للمسابقة ليمنحوا صاحبها الجائزة وقد كان».

الرواية، والأستاذ باكثير كذلك روائى أستطيع أن أقول مطمئنا: إنه نسيج وحده».

«ابتسم الأديب الكبير وهو يقول لي:

«والله هذا أجمل ما سمعت من أديب ناشئ يعرف قدر الآخرين فيذكره، ولا يجحدهم أقدارهم برغم أنهم فازوا عليه في مسابقة ما!».

«ثم لحظة صمت أضاف بعدها:

«أنا تحت أمرك، وسيسعدني أن أحقق لك كل ما تريد».

القلت:

«بل إنني أرجو ولا أقول أريد».

«تفضل».

«أن أعرف عيوب روايتى التى لم تؤهلها للفوز لأستفيد منها، أعنى أستفيد من هذه العيوب، لأتجنب الوقوع فيها فى محاولاتى الروائية المقبلة، أو عندما أفكر فى إعادة كتابة «امرأة أحبت» من جديد، وهى تجربتى الأولى فى كتابة الرواية».

«فى هذه اللحظة استأذن علينا أحد القائمين على الخدمة فى دار الرسالة، فقدم لى القهوة وانصرف، وسمعت الأستاذ الزيات يقول لى فى رفق شديد:

«أرجو أن تعجبك قهوتنا».

«ابتسمت شاكراً له رقته البالغة، ثم سمعته يقول لي:

"إن كل أعضاء اللجنة الذين قرأوا الروايات التى تقدم بها أصحابها للمسابقة وأصدروا النتيجة، قد سافروا إلى المصايف، ولكنى أعدك باننى سآمر الآن بأن تكون روايتك «امرأة أحبت» على مكتبى صباح غد لأقرأها بنفسى، ولو شرفتنى بزيارة أخرى بعد أسبوع ـ مثلاً \_ فسيسعدنى أن أبين لك أوجه النقص التى سأرى ـ من وجهة نظرى الشخصية ـ أنها تعييها والتى قد تكون، من ثم، هى التى حالت دون فوزها بإحدى الجائزتين».

«شكرت للأستاذ الزيات لطفه البالغ، وشربت قهوتى، وقد أزاح حديثه القصير هماً كان يثقل قلبى ونفسى، ثم استأذنته فى الانصراف، وبارحت دار الرسالة.

ثم يحكى الأستاذ فستحى أبو الفضل عن لقاته الثانى بالأسستاذ أحمد . حسن الزيات إلى أن يصل إلى قوله:

الرجل حديثه بصوته الخفيض الودود، صوت الاستاذ
المعلم المتواضع:

«أولا أحب \_ بأمانة شديدة \_ أن أهنتك بهذه الرواية الجمسيلة، فهى جميلة بحق».

قلت وأنا أرجف لتحيته الرقيقة:

«أشكر للأستاذ الزيات هذا الرأى الذي سأعتز به طوال حياتي».

العربية، فأنت حريص على إحيائها، وأنت لا تلجأ إلى العامية في إدارة الحوار كما يفعل الكثيرون، وهو عجز منهم وقدرة منك.

الجبته وقد أحسست أن قامتي تطول أكثر:

انى أرى الكتابة بالعربية أسهل بكثير منها بالعامية، هذا إلى جانب أنها \_ أعنى الكتابة بالعربية \_ صيانة محققة تعلم الكاتب من الانزلاق إلى سوقية اللفظ العامى في كثير من الأحيان.

(وأضاف الأديب الكبير:

«أسلوبك أسلوب روائى، وهذه حقيقة لاشك فيها، وأنت تحسن ـ كما لاحظت ـ استعمال الجملة الاعتراضية ووضعها في مكانها الصحيح».

## «ثم لحظة صمت ليضيف الأستاذ الزيات بعدها:

«استرعت انتباهى واهتمامى وإعجابى إحاطتك الدقيقة بالمعلومات الطبية والقانونية التى وردت فى سياق الأحداث، ولست أعلم إن كنت من دارسى هذين الفرعين حتى تكتب ما كتبت بكل هذه الدقة والإحاطة عندما استدعت أحداث الرواية أن تتعرض لبعض النواحى القانونية، وبعض ما يتطلب من الكاتب ثقافة طبية واسعة».

### «اجبته في بساطة شديدة:

النبى لم أدخل الجامعة ياسيدى بعد أن مرضت مرضاً خطيراً خطيراً خطيراً قدمت منه بقدرة الخالق وحده بعد أن فتح باب مدفن الأسرة لاستقبالي! ولكنى وجدت في مكتبة المسرحوم أبى ما عوضنى أكثر مما كنت سأحصله في كليات الجامعة مجتمعة».

«قدم لى الأستاذ الزيات الظرف الكبير الذى أمامه، والذى يضم روايتي وهو يقول:

«هذه روايتك، أردها لك شاكرا جهدك الكبير الذى بذلته فيها، أردها لك برغم شروط المسابقة التي لا تجيز رد الروايات التي لم تفز في المسابقة إلى أصحابها، ولكني أردها لك استثناء تحية منى لأديب ناشئ أتنبأ له بمستقبل كبيسر بإذن الله. . وستجد داخل الظرف صفحة مكتوبة بالآلة الكاتبة تتضمن ملاحظاتي الشخصية عليها».

«وأضاف الأديب الكبير بأدبه العالى وبر الأستاذ بأحد تلاميذه:

«لا أسمى هذه الملاحظات «عيوبا» شابتها فعابتها ومن أجل هذا لم تفز بإحدى الجائزتين، لكنها مجرد ملاحظات فاتتك وأنت تكتب، ربما لأنها تجربتك الأولى، ولم تفت مثل نجيب محفوظ وعلى أحمد باكثير لأنهما \_ ربما \_ أكبر منك سناً وأكثر خبرة وأقدم تجربة، ولهذا فازا بالجائزتين».

«تناولت الظرف منه وقد أسرني أدبه العالى وسمعته يضيف:

انصيحة مني).

«أسرعت أقول له:

«ارجوك».

«لا تكد لكتابة هذه الرواية بذاتها سريعاً، بل اتركها فترة من الوقت قبل أن تحاول كتابتها من جديد، وكلما طالت هذه الفترة أكثر ازدادت في وجدانك نضجاً حتى إذا عدت إليها لتعيد كتابتها برؤية جديدة، وجدتها أكثر طواعية مما كانت عند محاولتك الأولى».

«شكرت له من كل قلبى لطفه البالغ، وكل ما استطعت أن أقوله: إننى مهما حاولت أن أعبر للأستاذ الزيات عن مدى عرفانى فسيعجزنى التعبير حتماً».

«ابتسم وهو يجيبني:

«أنا لم أفعل شيئا، ولكنى أرجو أن تبعث لى بقصة قـصيرة أنشرها لك فى «الرواية»، إنك تكتب القصة كما أعتقد، فقد قرأت اسمك أكثر من مرة فى كثير من صحفنا الأسبوعية».

«شكرت له ـ مرة ثانية أو ثالثة ـ لطفه ورقته وبره، وقمت فصافحته وسار معى حـتى باب مكتبه مودعـاً وهو يؤكد انتظاره لقصتى القـصيرة التى سألنى أن أبعث بها إليه».

«وأسرعت إلى بيتى وبدأت قراءة الملاحظات التى أخذها الأستاذ الزيات على روايتى، وضمنها الصفحة التى أرفقها بها عندما ردها لى».

«قرأتها عـشر مرات، عشـرين مرة، لا أذكر عدد المـرات بالضبط، ولكن الشيء المـؤكد أنني كنت أفـوز من كل قراءة بشـيء أضيف إلى معلوماتي، وأرداد اقتناعاً بأن كل ما أشـار إليه قد فاتني فعلاً وأنا أكتب روايتي الأولى».

«واحسست براحة نفسية كبيرة، فاعدت الورقة التى تتضمن هذه المسلاحظات إلى الظرف الذى يضم الرواية، وأودعت أحد أدراج مكتبى».

ثم يعبر الأستاذ فتحى أبو الفضل عن سعادته حين أتاح الأستاذ الزيات له نشر إحدى قصصه القصيرة في «الرواية»، ونلمح في حديثه مدى الفرحة الطاغية التي يصورها بأنها فاقت كل فرحة سابقة:

الونشرت القصة على صفحات الرواية العد أسبوع واحد، وفاقت فرحتى بنشرها في الرواية كل فرحة سبقتها كلما نشرت لى إحدى الصحف الأسبوعية قصة من قصصى. فالرواية كان لها مستواها الخاص، والأسماء التي تكتب على صحفاتها أسماء أعلام وكبار الكتّاب في التأليف والترجمة معاً الله .

(1)

ولأن فتحى أبو الفضل رواثى ممتاز، فإنه يأبى أن يترك هذه التجربة الذاتية التى يقدمها للقارئ من دون أن يعطى دورا للبطولة فيها لعنصر نسائى، ومن الجدير بالذكر أننا من وجهة النظر الفنية أو العملية أو التجريبية يمكن لنا أن نحذف دور البطولة النسائية من هذه الرحلة مع الرواية التى سجلها لنا الأستاذ فتحى أبو الفضل دون أن يختل توازن هذه الرحلة أو هذا العمل الأدبى، أو هذه التجربة الذاتية، وليس لنا أن نقترح هذا على الأستاذ فتحى أبو الفضل ولا على تجربته، فليس هذا من حقنا، كما أنه يبدو لى أن هذا لن يرضى الأستاذ فتحى أبو الفضل أو أن هذا لم يكن ليرضيه، إذ كيف تستقيم الحياة القصصية بدون المرأة.

ومع كل هذا الذى نقدره فإن بوسعناً أن ندرك حين نتأمل النصوص أن هذه البطلة التى قدمها الاستاذ أبو الفضل فى تجربته الذاتية هذه لم تلعب دورا حقيقيا فى الصراع على مدى السنوات الاربعين التى استغرقتها رحلة صاحبها مع الرواية، لكن الاستاذ فتحى أبو الفضل يأبى إلا أن يعطيها هذا الدور لانه لا يكاد يتصور أن جمهوره يصدق أن تكون

هناك قصة بدون بطلة، وكأنما هو يكتب تجربته الذاتية بينما عينه على السينما التي لا تصلح فيها قصة بدون بطولة نسائية.

(0)

أما جوهر الدرس الشرى فى حياة أبو الفضل وفى تجربته مع الرواية فإنه ليس فى حاجة منا إلى أن نبحث عنه ولا أن نستقصيه، ذلك أن هذا القاص العظيم، وقد حاول فى كتابته لتجربته الذاتية هذه أن يتحرر من أسلوب القصنة والرواية وتكنيكهما لم يجد أى حرج فى أن يقدم ثمرة تجربته بطريقة مباشرة وصريحة موجها حديثه للشباب فى وضوح وصراحة ومبلوراً بكل ثقة جوهر تجربته الروائية متمثلاً هذه التجربة العريضة كلها فى تلك الرواية التى قدر له أن يخوضها مع إحدى الروايات التى لم تكتمل كتابتها إلا بعد أربعين عاماً من كتابته لها للمرة الأولى. . وكأنه وهو يقدم تجربته الذاتية تحت عنوان ورحلتى مع الرواية الإيقدم إلا تجربة واحدة مع روايته الأولى التى لم يتمكن من كتابتها على النحو الذى أرضاه إلا بعد أربعين عاماً، وكأنما والرواية كتابتها على النحو الذى أرضاه إلا بعد أربعين عاماً، وكأنما والرواية التى فى العنوان رواية محددة، وليست جنس الرواية الأولى العزيزة على فتحى أبو الفضل فى كثير من لحظات تعلقه بروايته الأولى العزيزة على قلبه.

وهو يصل إلى المباشرة حين يبلور فكرته التي خرج بها من تجربته ويقول:

ا... وخرجت من التجربة بتأكيد أو بترسيخ عقيدة استقرت في وجداني منذ فجر شبابي: الصبر، الصبر بلا حدود، والجلد، والدأب

والمثابرة مع الإصرار والحرص على القراءة الدائبة المستمرة حتى نهاية العمر. كل هذه مجتمعة هي عدة (الروائي) الذي يسعى لتحقيق ما يعيش بأمل تحقيقه، أن يصبح روائيا يخاطب جمهورا عريضا من الجنسين ومن مختلف الأعمال والثقافات».

وقبل هذا فإن الأستاذ فتحى أبو الفضل يروى تجربته مع تلك الرواية بتفصيل واف في فقرات طويلة نجتزئ منها للقارئ قوله:

«بدأت أخط أول كلمة في رواية «امرأة أحبت»...

«بدأت أكتبها للمرة الثالثة بعد نحو أربعين عاما عاشت خلالها في وجداني منذ سردت على أحداثها صديقتي الكبيرة الشابة عام ١٩٣٨ أو نحوه».

«كتبتها للمرة الأولى عام ١٩٣٩ عندما تقدمت بها لمسابقة مجلة الثقافة، ولم تفز بالجائزة، وكتبتها للمرة الثانية بعد عشرين عاما من هذا التاريخ ولم أرض أنا عنها بعد أن وضعت في نهايتها كلمة الختام، فألقيت بها في أحد أدراج مكتبي لأعود إليها في عام ١٩٧٧: أي بعد نحو عشرين سنة أخرى، فيكون مجموع صبرى عليها أربعين سنة بالتمام والكمال [يقصد تقريباً: لا بالتمام ولا بالكمال]، أعيد هذا الرقم عليكم مرة أخرى وأصرخ به في آذان من يسمون أنفسهم «أدباء الشباب».

«أربعون عاما انتظرتها في صبر يقتل النفس والروح والوجدان لأننى لم أشأ أن أقدم عملا مبتسرا ناقصا شائها يجعلني أضحوكة أمام نفسي وأمام من يقرءونني!».

«وبدأت أكتب وقد لبسني إحساس غريب».

"إحساس مَنْ تحرر من الخوف ومن الرهبة ومن الحذر الشديد الشديد الشديد الذى تؤدى شدته أحيانا لأن تختلط الأمور على الإنسان وهو يؤدى عملا ما، فإذا به فى النهاية أمام عمل أبرز سماته الافتعال أو الانفعال الذى يدفعنا لأن نخلط بين ما يجوز وما لا يجوز!».

«وكنت قد اكتسبت الخبرة الطويلة اللازمة بعد أن كتبت إحدى عشرة رواية، وأحسست بسهولة أن هذه الخبرة قد ساعدتنى أكثر على اختيار الإطار الجديد الذى أكتب فيه «امرأة أحبت».

«كتبتها بتناول جديد في إطار جديد، ونحيت من ذاكرتي ـ وأنا أكتبها للمرة الثالثة ـ كل سطر من سطور المحاولتين الفاشلتين السابقتين،

«كنت أحس بأننى أكتب عملا جديدا على، جديدا جدة تامة لا يربطه بالمحاولتين السابقتين إلا الأحداث التى روتها على صديقتى الممثلة الكبيرة منذ نحو أربعين سنة».

(7)

هكذا نرى فتحى أبو الفضل وقد قيم تجربته الروائية، ومن حسن الحظ أن هذا الأديب لا يسبخل علينا بكثير من الأحكام النقدية أو

التعريفية المهمة التي يوردها ضمن نسيج حديثه عن تجربته، وهو على سبيل المثال يقدم تقديره الفائق لفنية الأستاذ نجيب محفوظ وتفوقه الروائي من خلال حديثه عن مسابقة مبكرة جمعتهما معاً وفاز فيها نجيب محفوظ وعلى أحمد باكثير بالجائزة، وهو يعترف للأستاذ نجيب محفوظ بقيمته الرفيعة ومكانته المتميزة في الفن القصصي، وهو يتخذ فوز نجيب محفوظ في المسابقة التي تقدم هو إليها بمثابة مدخل أو مناسبة مواتية ليحدثنا عن رأيه في نجيب محفوظ فيقول في عبارات واضحة حافلة بالتقدير العميق ما لم يكتشفه الآخرون إلا بعد عشر سنوات حين فاز نجيب محفوظ بجائزة نوبل:

«... كان نجيب محفوظ شيئا جديدا وقلما جديدا وفكرا جديدا وأسلوبا جديدا وعرضا جديدا، ولغة تكاد تكون جديدة، ولم يكن في ذلك الوقت قد جاوز الثانية والعشرين من عمره بشهور: فنجيب محفوظ من مواليد الحادى عشر من شهر ديسمبر من عام ١٩١١ وقد بدأ كتابة هذه القصص في منتصف عام ١٩٣٤».

«في هذه السن المبكرة طاول نجيب محفوظ كبار كتاب القصة القصيرة في العالم العربي، بل وبزهم بأدبه المحكم العالى، وتعتبر المجموعة التي نشرتها له «الرواية» على مدى سنوات متعاقبة من أعظم ما نُشر في القصص القصيرة قيمة حتى يومنا هذا، وقد أحسن صنعا عندما جمع هذه المجموعة الفريدة من القسص التي كتبها في هذه الفترة التي اعتبرها من أخصب فترات حياته الأدبية في المجموعة التي تحمل عنوان «همس الجنون»، وأنا أستأذنه في تقديم نصيحة لمن

يسمون أنفسهم أدباء الشباب \_ إذا جار لى هذا \_ أن يقرءوا هذه المجموعة قراءة متأنية واعية، ليروا كيف كان نجيب محفوظ يكتب وهو في منتصف العام الثالث والعشرين من عمره.

**(Y)** 

وعلى الرغم من أن الأستاذ فتحى أبو الفضل قاص وروائى فى المقام الأول كما قدمنا، إلا أنه كتب تجربته الذاتية هذه بأسلوب يجمع بين الأسلوب القصصى وأسلوب كاتب المقال، وهو لا يجد أى حرج فى أن يضمن تجربته كثيرا من الجمل الاعتراضية أو الالتفاتية التى لم نتعود على ورودها فى النسيج القصصى بقدر ما تعودنا على ورودها فى المقالات، وغنى عن البيان أن القارئ يدرك أن هذه الجمل الاعتراضية الشارحة أو الموضحة للمعنى اللغوى أو المعقبة على صحة بعض الألفاظ لا ترد على هذا النحو فى القصص، وهكذا نجح فتحى أبو المغضل بذكاء شديد فى أن يقطع التواصل القصصى ليبدو فى بعض اللحظات وكأنه يعالج تجربته الذاتية بصيغة المقال وليس بصيغة القصة، وكأنه يريد من حيث لا يدرى أن يعبر عن اعتقاده فى أن كتابة التجربة الذاتية قد تتطلب أيضاً بعض القدر من فن المقالات لا الفن القصصى فحسب.

**(A)** 

ولا يفوت الأستاذ فتحى أبو الفضل أن يضمن تجربته الذاتية ما يشى بإحدى سمات شخصيته الحريصة على إبراز فكرة أنه يعتز بصداقته

للنصف الآخر، وهو اعتزاز عُرف عنه وعرف به، وهو يأبى إلا أن يضع المرأة في الصورة المثلى السامقة التي تليق بها وتليق به، ولننظر إليه على سبيل المثال وهو يصف هذه السيدة الفنانة التي عرفها فيقول:

«... الأعوام ـ وهى تمضى ـ أتاحت لى صداقة كريمة ربطتنى بفنانة كبيرة شابة من ممثلات الفرقة القومية المصرية، كان هذا اسمها في عهدها الأول ـ منتصف الثلاثينيات ـ أيام كان يرأسها المغفور له الشاعر خليل مطران».

«كان من أهم ما ربط بينى وبين الممثلة الكبيرة الشابة أنها تكتب وتكتب عن عشق للقلم، وعن اطلاع مستمر على كل ما تخرجه المطابع ـ تقريبا ـ من الرواية الطويلة، وقد شرفتنى عندما قالت لى: إنها تتابع ما أكتب، وإنها شديدة الإعجاب به !».

ثم هذا هو صاحب التجربة يفاجئنا وهو يتأمل شريط الحياة أنه لا يزال بعد أربعين عاما يحتفظ لهذه الفنانة بالتقدير التام، وهو ما قد يندر بل ما قد يستحيل حدوثه على مدى هذه الفترة الطويلة بين رجل وامرأة. ولننظر إليه وهو يقول وكأنه يعترف أر وهو يوهمنا أنه يعترف:

د... وقفة قصيرة هنا ـ أرجوكم ـ [هكذا يضع فتحى أبو الفضل رجاء على هيئة جمل اعتراضية قصيرة يمكن حذفها، لكنه حريص على أن يحتفظ بها] فها هنا لفتة لم تكن متوقعة منى خلال رحلتى الطويلة مع الرواية: فقد اتصلت بى صديقتى القديمة الكريمة الممثلة الكبيرة

واخبرتنى أن منتجا من منتجى أفلام السينما قد عرض عليها القيام بتمثيل دور فى إحدى رواياتى التى سينتجها فى فيلم سينمائى، ولكنها عندما اطلعت على الدور اكتشفت أنه صغير صغير صغير لا تستطيع أن تقبل القيام به، فاعتذرت للمنتج بأدبها المشهود لها به، ومن فرط أدبها حفاد اتصلت بى، لتخبرنى بهذا، حتى لا يحرجها رفضها الدور، لأنه حقيقة لا يليق بقدرها ولا بمكانتها وتاريخها الفنى العريض، ووعدتها بأن أستبقى لها الدور الذى يليق بها فى أول عمل سينمائى جديد يتم نقله وتنفيذه عن إحدى رواياتى إلى الشاشة الكبيرة».

(9)

ونحن نرى الأستاذ فتحى أبو الفضل وهو يتوحد تمام التوحد مع ما يكتب ويسجل ويروى من تفصيلات تجربته الذاتية، ونحن ندرك هذا التوحد حين نراه وهو يكتب هذا الكتاب يبدو لنا وقد وضعنا فى صورة قارئ حديث المعرفة بالكاتب وبما كتب كأننا نقرأ ما كتبه فى ذلك اليوم الذى صدر فيه فقط، وهو لذلك يتحدث عن الأسابيع القادمة القريبة وعن الأسابيع الماضية القريبة، بل ويصل به الحد إلى أن يرتب قائمة كتبه فيشير فيها إلى ما يتوقع صدوره فى خلال أسبوعين، وما انتهى منه، وما لا يزال فى المطبعة، وهكذا يبدو صاحب التجربة أمامنا أو فى مواجهتنا وكأنه يؤكد أنه يروى لنا فى يوم ما تجربته الماضية كلها حتى ذلك اليوم، وكأنه يتطلع إلى أيامه القادمة فى ثقة شديدة بعد أن وضع قدميه باقتدار على الطريق.

كأنى أريد أن قسول إن هذا الأديب المتمكن الذى مسرت على تمكنه وجدارته سنوات قد نجح فى أن يبدو لنا من خلال روايته لتجربته وكأنه أحرز النجاح لتوه فى هذه الرحلة الطويلة مع الرواية.

### (1.)

ومن الإنصاف أن نقتطف للقارئ بعض الحوارات النفسية الجميلة التى أدارها بينه وبين نفسه ثم سجلها لنا، وسنقتطف من هذه الحوارات تلك التى يلخص بها رحلته مع الفن القصصى بدءا بالقصة القصيرة قبل أن يصل إلى الرواية.

«اطرقت براسى وكاننى اقرأ كل كلمة سمعتها من نفسى، فأنا ـ فعلاً ـ يحرقنى الشوق لأن أكـتب الرواية بعد أن كتبت نحـواً من ثلاثين قصة قصيرة).

«ثلاثون قصة قصيرة وأنا في نحو العشرين، ربما أكبر بأشهر لا يجاوز عددها عدد أصابع اليد الواحدة».

(وعاد صوت نفسی یرتفع قلیلاً وهی تقول:

«يا رجل. اعقل واعرف قدر نفسك! ولا تفسح المجال لمن اعتادوا السخرية مما تكتب برغم أنه ينشر في مجلاتنا الأسبوعية وتُؤجر [يقصد: تُكافأ، لأنه لا يمكن لأجر أن يوفي الكتابة حقها] عليه! لا

تفسح المجال لهؤلاء الساخرين! بالفرصة لمزيد من سخريتهم الجارحة وتعليقاتهم الجاهلة».

«أنت تكتب الرواية؟

«لم؟ وفيم».

«أنت تكتب القصية القصيرة منذ سنوات، وقد حققت فيها نجاحاً ملحوظاً، فقيد فزت بالجائزة الأولى في المسابقة التي دعت لها مجلة الجامعة بقصتك «نهاية غرام».

«ثم شفعت هذا الفور بفور ثان عندما فازت قصتك «شهرزاد» بالجائزة الأولى في المسابقة التي دعت لها مجلة الكاتب».

«ثم عـزرت هذين الفوزين بـفوز ثالث أكـبر عـندما فـازت قصـتك «إحـدى اللواتى ينتظرن» بفـوز مـماثـل فى المسابقـة التى دعت لهـا «مجلتى»، ومـجلتى ـ كما تعلم ـ مـقصورة على أقـلام عمالقة القـصة والرواية من أمثـال طه حسـين وتوفيق الحكيم والمازنـى وهيكل باشا، ففيم نبذك أو هجرك مـا تحسنه وقد أحسنته فعلاً وحقـقت فيه أكثر من فوز بتجربتك الطويلة الشاقة، إلى غير ما تحسنه ولا خبرة لك به؟».

«نصيحتى أن تبقى كما أنت، وأن تكتفى بكتابة القصة القصيرة، وأنا زعيمة بأن أؤكد لك أنك ستصبح من أعلامها خلال أعوام لن تتعدى العشرة بحال! والمهم أن تستمرا.

«وبدأ صوت نفسى يخبو بعد أن أسمعنى ما لا أحب!».

«لقد كنت في حاجة لمن يقول لي غير ما قالت لي نفسي».

«كنت في حاجة ماسة لمن يشجعني، ويشد من أزرى. . لمن يقول لي:

«ولم لا؟ حاول أن تكتب الرواية».

وعند هذا الحد يبدأ الأستاذ فتحى أبو الفضل فى اللجوء إلى أدواته الرواثية فيدخل ببطلته إلى نسيج تجربته الذاتية وينسب إليها التشجيع التالى الذى دفعه إلى أن يخوض مجال الرواية، لكن الحوار لا ينتهى إلى هذه الغاية من أول فقراته، وإنما هو على عادة الرواثي المحترف يمر فى طريقه ببعض المحطات الأخرى، ومن هذه المحطات محطة المسلسلات الإذاعية:

اسالتني الصديقة الكريمة يوماً:

«لم لا تكتب تمثيليات ومسلسلات لإذاعتنا المصرية؟»

«فأجبتها أن الاختبار صعب، لأن الدكتور طه حسين هو الذي يقرأ كل ما يرد إلى مراقبة التمثيليات من نصوص فيجيز ما يراه صالحاً ولا يجيز غير الصالح، وأنا أخشى طه حسين وحكم طه حسين! فأجابتنى: بأن عكس ما أظن هو الصحيح! فوجود طه حسين على رأس جهاز التمثيليات هو الضمان الوحيد المؤكد لقبول العمل الجيد الذي يليق بأن

يذاع على الملايين، ثم دقت ظهر كفى بأطراف أصابعها وهى تقول بلطفها البالغ وبلهجة ملؤها الثقة:

«اكتب تمثيلية وقدمها وسترى».

«وكتبت التمثيلية، وكان عنوانها «ليلة الورد» وأنا أعرف أن هذا العنوان مستعار من شاعر فرنسا «ألفريد دى موسيه»، لأنه عنوان إحدى لياليه «ليلة مايو»، لكننى كنت مفتوناً بالعنوان وبصاحب العنوان، ولم أجد حرجاً في أن أجعله عنوان تمثيليتي الإذاعية الأولى».

«وقُبلت التمشيلية فوراً، فقد كانت شيئاً جديداً على أدب التمشيلية الإذاعية شكلا وموضوعا وصياغة، فقد كتبتها باللغة العربية، وكان هذا شيئا نادرا بالنسبة لتمثيلية الإذاعة».

«وأديت [التمثيلية]، وأستأذن في أن أقول: إنها نجحت نجاحا منقطع النظير، وبدأ الإذاعي الكبيسر محمد فتحى \_ وهو معلم جيل بأسره من الإذاعيين اللامعين \_ يرعى ما أقدمه من تمثيلياتي التي تتابعت، واستطعت أن آخذ مكاني بسرعة إلى جانب كاتبين أو ثلاثة كانوا يكتبون تمثيلية الإذاعة في هذا الوقت، وكان في مقدمتهم الصديق الكبير يوسف جوهر أول من بدأ المسلسلات بمسلسلته التي لا تُنسى «حسن القرنفلي».

اكل هذا لم يقنعني، ولم يكفني.

ونحن نرى فتحى أبو الفضل متيماً إلى أبعد الحدود بفن الرواية، وهو وخائفا في الوقت ذاته من هذا البحر الروائي القادر على إغراقه، وهو يجيد التعبير عن هذا المعنى في كثير من فقرات مذكراته، ومن هذا قوله:

«... الرواية كالبحر الواسع العريض، يضل الكاتب طريقه في متاهاته البعيدة، وهي مسئولية ضخمة تحتاج إلى استعداد خاص وموهبة خاصة و«نفس طويل»! وقد لا تكون جميعها ضمن مكوناتي الفنية، فلا تسعفني قدراتي العاجزة عند الكتابة، فأعجز عن تقديم عمل له من القيمة الفنية مثل ما استطعت أن أحقق في القصة القصيرة أو في تمثيلية الإذاعة».

وهو يمضى بعد صفحات من الحديث فى تواضع شديد أو فى كبرياء أشد، كى يقارن بين كتابة الرواية وكتابة القصة القصيرة فيقول:

\*بعد فراغى من كتابة ثلاثة فصول منها أحسست إحساسا غريبا، إحساس جراح ناشئ شق بمبضعه بطن مريض، ثم فوجئ بحيرة غريبة فيما يفعل بعد أن اختلط الأمر عليه لحداثة عهده بالجراحة! إنها أول جراحة يقوم بها، ووجد نفسه فجأة أمام خيارين:

«أن يخيط الجرح ويعيد إقفاله التماساً للسلامة، فيفهمن إنقاذ حياة المريض، وليترك علم الجراحة لمن هيئ له بأكثر منه».

«أو يستمر في العبث بأحشاء المريض دون أن يضمن سلامة النهاية فتكون الكارثة!».

«وقفرت أمامي العبارة الساذجة التي يرددها كـتّاب القصة القصيرة بصُفة دائمة:

«إن كتابة القصة القصيرة أصعب بكثير من كتابة الرواية الطويلة».

«احسست أن هذه العبارة ليست إلا أكسذوبة كبيرة يغطى بها كتّاب القصة القصيرة عجزهم عن كتابة الرواية بعد أن اكتشفت بصورة عملية أنه لا وجه للمقارنة قط بين الجهد الذي تستأديه كل منهما ليبذله الكاتب في أثناء الكتابة أكثر من هذا».

«أحسست أيضا أن الفرق بين كتابة القسمة القصيرة وبين كتابة الرواية كالفرق بين اثنين:

«رجل يبنى حجرة على مساحة من الأرض مجرد حجرة واحدة: أربعة جدران يعلوها سقف، وهذا كل شيء، ورجل يبنى عمارة ضخمة من عشرة طوابق أو أكثر».

«الغرفة لن تحتاج فى أثناء بنائها لأكثر من أن يترك فى أحد جدرانها فـراغا لـباب يدخل إليها أو يخرج منها، ثم نافذة فـى جدار آخر للتهوية».

«أما العسمارة فلها أكسر من باب، ولها مدخل وممرات وسلم عام وسلم للخدمة ولها مصاعد، وهي تشألف من طوابق متعددة، وبكل

طابق أكثر من وحدة سكنية، ولكل وحدة من هذه الوحدات ضروراتها من حبجرات وشرفات وأسقف ونوافذ وحمامات ومغاسل ومطاه (ودورات) للمياه بأدواتها الصحية!».

«والعمارة لها مناور ومناشر \_ جمع منشور ومنشر إن صحت الكلمتان لغويا \_ والغرفة يستطيع أن يضيئها بانيها بمصباح (بترولي) صغير، أما العمارة فيجب أن تجهز بالكهرباء والمياه الجارية، وأن توصل أنابيب مصارفها بالمجارى العامة، ومثات من هذه الضرورات التي لا يمكن أن تقوم بدونها أي عمارة كبيرة أو صغيرة، لتصبح صالحة للسكني!».

"وكما يرسم المهندس المعمارى كل هذا في تصميمه "على الورق" لأية عمارة يقوم على بنائها، كذلك الروائي عندما يتصدى لكتابة الرواية عليه ألا يغفل شيئا مما يقوم عليه بناء الرواية التي يكتبها من تفاصيل مهما دق شأنها، فمن مجموع هذه التفاصيل الصغيرة يكتمل العمل، وبقدر الإحاطة بهذه التفاصيل ترتفع القيمة الفنية والأدبية للعمل الروائي ككل».

وفى موضع ثالث يأتى على لسان فتحى أبو الفضل أو على قلمه تشبيه بديع آخر فى سياق حديثه عن تأهبه للرواية وكتابتها، يقول فيه:

«... ويجب ألا أمسك القلم لأخط كلمة واحدة فيها قبل أن أحس أننى امتلأت بها، فهذه الفترة في تقديرى تماثل فترة الحمل عند المرأة لابد لها من أن تستكمل شهورها التسعة، لتجد نفسها وبرغمها تضع المولود المرتقب».

أما السجانب الإنساني الراتع الذي أود أن ألفت نظر القارئ إليه في ثنايا هذه التجربة فهو أن الإنسان في كاتبها قد تمكن من أن يثأر لنفسه من الحياة الأدبية بأفضل وسيلة، فهو يروى لنا قصة صدور روايته الأولى «الثوب الضيق» على مرحلتين بينهما عشر سنوات، نبدأ بحديثه عن المرة الأولى ونؤجل حديثه عن المرة الثانية حتى ننتهي من قراءة حديثه عن المرة الأولى امتدح الرواية المستشار حديثه عن المرة الأولى امتدح الرواية المستشار الثقافي لدار النشر الكبرى، وأشاد بها عضوا لجنة القراءة وقرظاها كل التقريظ، لكنهم تقاعسوا عن نشرها بسبب ما زعموا وجوده فيها من أدب مكشوف:

«... بدأت كتابة «الثوب الضيق»، واستغرقتنى كتابتها أربعة عشر شهراً، «الشوب الضيق» لم تستغرق كتابتها هذه الفترة الطويلة، لأننى تعشرت في كتابتها، أو لأننى لاقيت بعض الصعوبات في أثناء هذه الكتابة، لكنها كانت عملاً كبيراً طويلاً».

«لم أحس وأنا أكتبها المعاناة الشديدة المضنية التي لاقيتها وأنا أكتب امرأة أحبت» في المرتبين، فالقلم بين أصابعي كان أكبر طواعية، والكلمة كانت أسهل، والجملة أو العبارة كانت أبرع وأحلى وأسرع وأجمل، واكتشفت بسهولة أن تحرري من أسر التجربة الأولى هو الذي ساعدني وأعانني على كل هذا».

«لم أكن أسيراً لإطار معين أتخبط بين أضلاعه الأربعة في حيرة تكاد تذهب بصوابي، وأسرعت بها مكتوبة على الآلة الكاتبة في نحو أربعمائة صفحة من مساحة (الفولسكاب) إلى إحدى دور النشر الكبرى، وقدمتها إلى مستشارها الثثقافي مقترحا أن تتولى الدار طبعها ونشرها، فتقبلها الرجل منى شاكرا وطلب منى أن عود إليه بعد نحو أسبوعين لأعرف قراره.

«زرته بعد انقضاء الأسبوعين فستلقاني بحفاوة بالغة وترحيب شديد، وقال لي بصوت ودود:

«تفضل».

وأمر لى بشراب مرطب وقهوة وبدأ حديثه معى فوراً:

«إنك ربطتنى خلف مكتبى هذا ست ساعات متوالية استغرقتها قراءة روايتك الممتعة».

المزنى ما سمعت من الرجل الذى راح يتم حديثه:

«لم أتناول الغداء يومها في بيتى كالعادة، فاتصلت «بالهانم» وقلت لها: إننى سأتناول غدائى في مكتبى فإن بين يدى ما لا أستطيع الفكاك منه!».

اأجبته على استحياء شديد:

داشكر لك هذه التحية ياسيدي.

﴿وعاد الرجل يقول:

«القصة جميلة ومثيرة وممتعة، ولا يستطيع من يبدأ قراءتها أن يتركها لأى سبب لكى يعود إليها بعد ذلك، والرأى ليس رأيى وحدى، لكنه رأى عضوى لجنة القراءة أيضا وهما من أعلام الرواية في مصر، ولست في حل من اطلاعك على التقرير الذي كتباه عنها، لكنى أستطيع أن الخصه لك في كلمات، جاء في تقريرهما:

"إن "الثوب الضيق" عمل روائى كبير محترم لكاتب بارع يملك ناصية القلم والتعبير، كما أنه يملك كل الأدوات الفنية التى لا غنى لأى كاتب روائى عنها، وهو متمكن من لغته الروائية خاصة، ومن اللغة العربية بصفة عامة فى غير افتعال أو تعمل، وهو لهذا يتميز بأسلوب سهل رشيق سريع يلهث القارئ خلفه كلمة بكلمة!».

«لكنها ـ برغم كل ذلك وبرغم صورها المشرفة ومميزاتها التى لا يتسع لذكرها هذا التقرير ـ فإن الدار بما لها من مكانة مرموقة فى الأقطار العربية كافة يتعذر عليها طبع هذه الرواية إلا إذا حذف منها مؤلفها ما تحتويه بعض صفحاتها مما يسمونه بالأدب المكشوف! وهذا برغم عدم اعتراضنا الشخصى على هذه العبارات، بل ورضائنا عنها رضاء كاملا، ولكن رضاءنا ـ بكل أسف ـ شىء، والمسئولية الملقاة على عواتقنا نحو الدار شيء آخر».

«وانتهى المستشار الثقافى ـ عند هذا الحد ـ من تلخيص التقرير الذى كتبته لجنة القراءة عن «الثوب الضيق».

«وأحسست أننى أغوص فى مقعدى، وأننى أستحم فى عرق بارد غزير، ولكنى سرعان ما ملكت رباطة جماشى، وبدأت مع المستشار الثقافى مناقشة هادئة حول ما يسميه البعض بالأدب المكشوف، وقلت له: إنه ليس هناك أدب مكشوف وأدب غير مكشوف! فالأدب هو الأدب ولا يخرج عن صفتين: أدب جيد وأدب ردىء! ٩.

«ابتسم الرجل وهو يقول لي:

«أنا معك، وأنا أكثر منك أسفا لهذه الفقرة التى وردت فى نهاية التقرير لأنها ستحرم الدار طبع عمل روائى جميل كهذا العمل إلا إذا قبلت أن تحذف منه ما طلبوا حذفه».

«قلت له في هدوء ودون أي انفعال:

الا أستطيع أن أحذف كلمة واحدة!».

ااجابني مسرعاً مؤيداً:

«وأنا في صفك، في جانبك وإلا شاه العمل وفقد روعته وبهره».

«وحملت الظرف الذي يضم الرواية، وودعت المستشار الثقافي لدار النشر الكبيرة، وانصرفت مؤكدا له شكرى الذي يعجزني التعبير عنه».

اوصحبني حتى باب مكتبه، وكانت آخر عبارة قالها لي:

«أرجوك.. لا تدع رغبتك في سرعة نشر الرواية تغلبك، فتوافق على أن تحذف منها كلمة واحدة، فهي \_ كما قرأتها \_ عمل فريد.

«أجبــته ـ وأنا أحاول إخفــاء إحساسى بالخيــنبة والمرارة في ابتســامة شاحبة:

«ثق من أن هذا لن يكون، فإما أن تنشر الرواية كما هي، أو لا نتشر البتة».

«استعدوا، أرجوكم، لما سأقوله لكم في السطور القليلة الآتية وتأملوه معى جيداً:

«دخت السبع دوخات» واغفروا لى التعبير الدارج، لكى أجد الناشر الذى يرحب بروايتى وينشرها، فبعد أن ارتفعت بى الفرحة إلى ذرى الأمل عندما عرفت رأى لجنة القراءة فى دار النشر الكبيرة، هبطت بى خيبة الرجاء إلى السفح المذل المهين!».

«فالجميع. . أقصد جميع الناشرين اعتذروا بأدب شديد، ودون أن يقرأوها، من عدم طبعها بحجة أن الورق قد ارتفعت أسعاره بشكل مخيف، وأنهم لا يطبعون إلا الكتب العلمية الجامعية اضطراراً».

«وفي النهاية يقول محدثي. . أعنى الطابع الناشر:

«نحن على استعداد لطبعها لك، لكن على نفقتك الخاصة وأن تتولى توزيعها!».

«ولم يقبل واحد منهم مجرد قراءتها».

«أليس من الجائز \_ إذا قرأها \_ أن يدرك بحاسته المهنية \_ حاسة الطابع الناشر التاجر \_ أن في طبعها ونشرها كتابا كسبا ماديا كبيرا له؟».

«وأحسست بالمرارة تملؤني، تملأ فمى وقلبى ونفسى ورئتى وكل مسام جلدى حتى أطراف أصابعي! أحسست بالمرارة تملأ الهواء الذي

أتنفسه، وسمعت نفسى تقول لى: ستطبع الرواية يوما، أنت تعيب على الناشئين تعجلهم نشر ما يكتبون، فما الفرق بينك إذن وبينهم؟».

«وألقيت بالظرف الذي يضم الرواية في أحد أدراج مكتبى وأغلقته بالمفتاح، وأحسست بدمعة تفر من عيني!».

#### (17)

أما فيما بعد عشر سنوات فقد مضت الأمور في الاتجاه الآخر الذي انتهى بصدور الرواية، وهنا يجد الإنسان في فتحى أبو الفضل سعادته بذكر كل التفاصيل وكل الأسماء التي شاركت في رؤية عمله النور، وهو ممتن بلاشك لكل هؤلاء الذين ساعدوه على ظهور روايته، لكنه بالإضافة إلى الامتنان حفى بأن يظهر أنه قادر على إجادة التعبير عن هذا الامتنان بذكر أسمائهم وصفاتهم النبيلة، وذلك في مقابل موقفه من أصحاب الحكم على عمله في المرة الأولى، وهو كما رأينا حريص على أن يتجاهل ذكر أسماء الأولين الذين لم يساعدوا روايته على الظهور، على حين نراه حفيا برواية كل الأسماء والتفصيلات التي مهدت لظهور رواياته في سلسلة دار الكتاب الجديد، ولنقرأ له ما يرويه حيث يقول:

«يوم لن أنساه

«الثلاثون من شهر سبتمبر عام ١٩٦٩ وقد ضمتنى جلسة مع الأستاذ أسامة عبد العزيز عيسى المحامى الذى كان ضمن الجهاز المشرف على سلسلة كتب «دار الكتاب الجديد» التى تصدر عن دار الأهرام كتابا (شهريا) أنيقا يضم رواية مترجمة من عيون الأدب الغربى.

سألت أسامة : لم لا تصدر دار الكتاب الجديد روايات مصرية مؤلفة للروائيين المصريين إلى جانب ما تنشر من المترجمات بصفة دائمة، والمقطوع به أن الرواية المصرية أقرب بكل تأكيد إلى نفس القارئ من الرواية المترجمة، ومن ثم فإن الإقبال على شرائها سيكون أكثر ؟

أجابنى بهدوء شديد: الفكرة لم تخطر لنا كما أن أحدا لم يقترحها علينا!

ثم بعد لحظة صمت سمعته يسألنى: لم لا تقدم هذا الاقتراح مكتوبا؟

ولم ينتظر إجابتى، بل قدم لى ورقة بيضاء وقلما من أقلام الحبر الجاف وهو يدعونى لكتابة هذا الاقتراح، ليعرضه على اللجنة المختصة فى اليوم نفسه فكتبت الاقتراح فى ثلاثة أسطر قصيرة وقدمته له.

الأحداث تجرى بسرعة مذهلة لم أعتدها من قبل.

فبعد ثمان وأربعين ساعة على وجه التحديد: أى فى اليوم الثانى من أكتوبر ـ اتصل بى الأستاذ أسامة عبد العزيز ليقول لى:

- اللجنة وافقت على اقتراحك، ولا ينقصها إلا الرواية المصرية المؤلفة الممتازة التى نبدأ بها هذه الخطوة، فهل نجد عندك مثل هذه الرواية ؟ أجبته من فورى: بأننى سأقدم له ـ فى اليوم التالى ـ عملا روائيا أرجو أن يليق بسلسلة دار الكتاب الجديد.

وفى اليوم التالى قدمت له «الثوب الضيق» فأخبرنى بأنه سيتصل بى بمجرد فراغ أعضاء اللجنة من قراءتها، لينهى لى ما تقرر بشأنها.

الأحداث تجرى ـ لم تزل ـ بالسرعة المذهلة نفسها.

فلم تكد تمضى اثنتان وسبعون ساعة ـ أى فى اليوم السادس من أكتوبر ـ حتى استدعانى التليفون فوق مكتبى بجريدة الأهرام، وإذا بأسامة عبد العزيز على الطرف الآخر ليقول لى: إن اللجنة قد فرغت من قراءة (الثوب الضيق) وإنها أجازتها بإجماع الآراء، وإنه ينتظر "تشريفى" بالطابق العاشر من مبنى الأهرام لتوقيع العقد لكى تبدأ مطبعة الأهرام التجارية عملية الطبع فورا".

(11)

ومن حق القارئ كما أنه من حق صاحب هذه المذكرات أن نقدم له مسلسل نجاح صاحب المذكرات في مجال الرواية على نحو ما قدمه هو في عجالة سريعة شأن النجاح الذي يأتي سريعا متدافعا:

«لم أهدر يوما واحدا ليضيع مني هباء».

«بدأت من فورى كتابة روايتى الثانية «الجحيم فى الجنة» وانتهيت من كتابتها فى نحو عشرة شهور، وقدمتها إلى دار الشعب، وكانت «الثوب الضيق» قد ظهرت خلال هذه الشهور العشرة فى جزأين:

«الجزء الأول صدر في الأول من مارس عام ١٩٧٠ ونفدت نسخه جميعها (خمسة وعشرون الف نسخة) قبل أن يسصدر الجزء الثاني بعد

شهر واحد، أى فى الأول من أبريل، وفى خلال ثلاثة أسابيع نفدت كل النسخ المطبوعة من الجزء الثانى وعددها مساو \_ بطبيعة الحال \_ لعدد نسخ الجزء الأول!».

"وظهرت "الجحيم في الجنة" وفاق نجاحها كل التوقعات برغم ارتفاع ثمنها لأنها كانت في أربعمائة صفحة من القطع الكبير".

# «وأحسست بمسئوليتي أكثر»

«فقد بدأت أتلقى عددا من رسائل القراء من مختلف البلاد العربية، ولم أكن أملك أكثر من دموع الفرح تفيض بها عيناى وأنا أقرأ هذه الرسائل التى ضاعفت من إحساسى بالمستولية».

«ولم تخل رسالة من هذه الرسائل ـ وكانت بالمئات ـ من سؤال يوجهه لى صاحب كل رسالة:

«من أين يستطيع أن يحصل على الجزء الثانى من «الشوب الضيق» لأنه فاته؟ أو من أين يستطيع أن يحصل على الرواية كاملة بجزأيهآ؟».

«ولكن الأمر كان قد خرج من يدى بعد أن نفدت الرواية من السوق، ولم يعد منها إلى مخازن الأهرام نسخة واحدة؟».

«خمسون ألف كتاب مجموع نسخ الجزأين من الرواية، نفدت في أسابيع».

"وضاعفت جهدى، فاعتقلت نفسى فى بيتى الصغير، أو "الفترينة" كما يسميه الصديق [أنيس منصور] الذى كان يضيف إلى هذه التسمية ـ دائما ـ تمنياته المخلصة بأن يرانى أسكن ـ يوما ـ "دكانا" ولا يطمع فيقول شقة، فالدكان ـ على الأقل ـ أوسع قليلا من الفترينة!".

"أقول: اعتقلت نفسى فى بيتى الصغير، فكنت أجلس إلى مكتبى ما لا يقل عن عشر ساعات كل يوم، فكتبت بعد "الجحيم فى الجنة" "عبد الباقى وبناته" ثم "لا تغسلوا الوحل" وطبعتهما سلسلة كتاب اليوم، ثم "حافية على الشوك" التى نشرتها دار المعارف فى سلسلة "اقرأ" وقد فازت بجائزة الدولة للرواية من المجلس الأعلى للعلوم والفنون والآداب عن عامى ١٩٧٧ ـ ١٩٨٠، وشرفنى الرئيس السادات بمنحى وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى".

«للمرة الألف أحس بضخامة المسئولية التى تضاعف عبؤها على كتفى حيال القارئ الذى أتلقى رسائله (يوميا) بالعشرات، فكتبت بعد «حافية على الشوك» وفوزها بجائزة الدولة، «قلوب فى الغربة» ثم «دموع على ذكرى» وهى أول عمل روائى مصرى يضمه كتاب يحكى قصة هوى عارم ينبت ويترعرع ويزكو تحت خيمة سيرك شعبى!».

«وأتبعت «دموع على ذكرى» التى طبعتها دار الكتاب الجديد (الأهرام) عملا كبيرا يحمل عنوانا كان مثار تساؤل الكثيرين «لكن شيئا ما يبقى» وقد طبعتها دار المعارف في سلسلة كتب ثقافية».

"بعد "لكن شيئا ما يبقى" نشرت أول مجموعة من القصص القصيرة تحت عنوان "مفتاح في باب الجنة".

ويكاد فتحى أبو الفضل يعترف أنه أصبح بمثابة مصنع لإنتاج الفن القصصى، ولست أنا صاحب هذا التعبير، ولا الأستاذ فتحى أبو الفضل، إنما هو تعبير أحد أعلام الأدب الفرنسى الذى يصور نفسه به حين ذاع صيته وزاد طلب الناشرين على رواياته وقصصه:

"ولم یکن فی نیتی أن أطبع مجموعة قصصیة لأن كتابة الروایة قد استغرقتنی فأسرتنی وأسرت قلمی، وأحسست أننی أحقق فیها ذاتی، وأری بین سطورها نفسی ونفوس من أعرف، فكثیر من أبطال ما كتبت نحو عشر روایات ـ تربطنی بهم صداقات كریمة قدیمة ترجع إلی عشرات السنین! ولكنی أحببت أن أكرم الكلاب (فی روایة بطلها كلب مع صاحبه الصغیر) "سامح" الذی لم یتجاوز الثامنة من عمره، وهی تجربة غیر مسبوقة فی أدبنا الروائی المصری، دفعنی إلی كتابتها حبی لكلاب حبا لا یقل عن حبی لمن أحبهم من البشر!".

..........

"ولكن بعد أن كتبت الرواية وعنوانها "الهانم والكلب وأنا" اكتشفت أنها ليست بالطول الكافى الذى يسمح بطبعها وإصدارها فى كتاب تستقل وحدها به، فأضفت إليها أربع قصص قصيرة هى: "شىء صغير جدا كبير جدا" و"من أوراقى الحزينة" و"رجل وكلب" و"مفتاح فى باب الجنة" وهى القصة الأخيرة فى الكتاب، وقد جعلت عنوانها عنوانه".

(10)

ومن الغريب في هذه المذكرات، وغريبها على كل حال قليل، أن فتحى أبو الفضل يحرص على مهاجمة أرباب الشعر الحر بدون مناسبة،

إلا أن يقرن هجومه عليهم بهجومه على أصحاب الأنماط الجديدة من الفن الروائي:

"هذه رحلتى مع الرواية التى بدأتها عام ١٩٣٨ بعد أن كنت قد بدأت كتابة القصة القصيرة منذ عام ١٩٣٨. أقدم هذه الرحلة لأدباء الشباب وليس عندى ما أقوله لهم أكثر من أنه لا يوجد ما يسمى بأدب الشباب وأدب الشيوخ، فالأدب هو الأدب، ولن يكون غير أحد اثنين: أدب جيد أو أدب ردىء، وكل ما أرجو منهم ألا يتعجلوا النشر والشهرة، كما أرجو ألا ينهجوا نهج مَن فشلوا في قرض الشعر الموزون المقفى، كما عرفنا الشعر منذ أكثر من ألف سنة، فلجأوا عجزا - إلى ما يسمونه الشعر الحر، وهو لا يمت للشعر بصلة، وأن يكتبوا القصة أو الرواية - إذا كتبوا - بحيث يفهم القارئ ما يكتبون بدلا من الجنوح إلى هذه الألغاز والمعميات والتركيبات التى لا يمكن لأى مخلوق غيرهم أن يفهمها، وهم حتى - إذا قاموا بتفسيرها بمختلف مناهج التفسير - فلن يفهمها، وهم حتى - إذا قاموا بتفسيرها بمختلف مناهج التفسير - فلن

## (17)

بقى أن نشير إلى أن صاحب التجربة يضم مجلات الثقافة والرسالة والرواية ليجعل منهن ثلاث شقيقات يرأس تحريرهن جميعا أحمد حسن الزيات، بينما الأمر لم يكن كذلك، فقد كانت الرواية شقيقة صغرى للرسالة حقيقة، على حين كانت الثقافة أختا أو ابنة عم فحسب.

ومن العجيب أن بداية أحداث هذه التجربة ترتبط بمسابقة نظمتها مجلة من هذه المجلات الثلاث، ويذكر الأستاذ فتحى أبو الفضل أن

المجلة كانت هي مجلة «الثقافة»، وربما أنه يقصد إحدى المجلتين الأخريين «الرسالة» أو «الرواية»، ونحن نعرف أن مجلة الثقافة نشأت عن لجنة الثقافة والترجمة والنشر بعد ما استقل الزيات بالرسالة، وأن أحمد أمين هو الذي كان يتولى تحرير الشقافة، على حين كانت الرواية تصدر مع «الرسالة» التي يرأس تحريرها الأستاذ الزيات. وهكذا يسهل علينا تصحيح ما تقصده رواية الأستاذ فتحى أبو الفضل عن مسابقة تجريها الثقافة برئاسة تحرير أحمد حسن الزيات!

وعل كل الأحوال فقد كان أحمد حسن الزيات وأحمد أمين قمتين عظيمتين، كما كانت الثقافة والرسالة والرواية كذلك قمما متناظرة.

وقد مضى عهد هذه القمم وأصبحنا نعيش فى السفح وعلى الحافة، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

## الباب السادس

## شاهدة ربع قرن مذكرات الأستاذة عايدة الشريف

قبل أن تنتقل إلى رحمة الله بفترة وجيزة أصدرت السيدة عايدة الشريف كتاباً قيما بعنوان «شاهدة ربع قرن» وقد صدر الكتاب عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ١٩٩٦ في ٢٩٦ صفحة، وقد تناولت فيه صاحبته شطرا كبيرا من حياتها بالتسجيل ، وقد نجحت هذه المؤلفة القديرة في أن تتناول حياتها العقلية دون كل أنواع الحيوات الأخرى التي يقضيها الإنسان في هذه الدنيا ، وقد ساعدها على ذلك أنها لجأت إلى تكنيك متسميز بأن أدارت هذه الحياة حول محاور جميلة يسهل عليها وعلى غيرها إدارة الحديث حولها ، وقد تمثلت هذه المحاور في أساتـذتها الذين تلقت عليهم الفكر الرفيع بطريقة التلقى الـمباشر، وهكذا جاءت كتابتها في كل فصل من فصول هذا الكتاب بمثابة مزيج مدهش في نسيجه ، فالحب والتقدير والامتنان والإعجاب بشخوص هذا الكتاب لا يقف عند تقدير دورهم في حياتها وفي حياة الآخرين، ولكنه يمتــد مع قلم هذه المؤلفة ليــتيح لنا نحن القراء صــورة من أروع صور التعلم الذاتي الذي أصبح نادرا في هذا الزمان ، ذلك أن كتاب عايدة الشريف يأخل بأيدينا خطوة خطوة وفي نعومة شديدة إلى مناطق الصواب والحق والجمال في عدد من الأعمال الأدبية والفكرية التي تتداولها أيدينا بدون أن نجد في أنفسنا القدرة على الوصول بأفهامنا إلى تلك الأحكام الصائبة والدقيقة التي تجعلنا المؤلفة نصل إليها بعد هذا الحوار الجميل الممتع الذي تحدث به نفسها أمامنا على هذا الورق ،

أو بعد هذا الحوار الشرى الذى كانت المؤلفة قد أتمته مع نفسها وهى ترتقى مدارح الفكر والنقد والأدب الرفيع برعاية أساتذتها الكبار محمد مندور (المعلم الأب) ومحمود شاكر (شيخ العربية) ويحيى حقى (العاشق لعروبة مصر) ومحمد عودة (الذى تنبأ بالنهوض من كبوة النكسة) وعبد الرحمن صدقى (شاعر الحياة الأول) وأخيرا وليس آخرا (نجيب محفوظ) الذى قضت فى صحبته الوظيفية فترات مثمرة وممتدة، وهكذا نجحت هذه السيدة فى أن تجد وعاء متميزاً تبلور فيه حياتها فى منجال الفكر والثقافة.

وهى تحدثنا فى فصول أخرى من هذا الكتاب عن أمل دنقل وصلاح عبد الصبور وناجى العلى فتضيف إلى حديثها الأول عن أساتذتها حديثا آخر يفيض بالمشاعر النبيلة تـجاه أولئك الذين جسدوا هذه المشاعر فى ضمير أمتنا المعاصر.

**(Y)** 

قرأت هذا الكتاب على مدى شهر متصل فكنت أتهيأ للإقبال على صفحاته بكثير من غسيل المخ من الأفكار السابقة عن هؤلاء المعاصرين الذين اختصتهم عايدة الشريف بهذه الفصول التى جعلها هذا الكتاب متصلة ومتواصلة ، وكنت أشعر بلذة عجيبة وأنا أقرأ هذا الكتاب كتلك اللذة التى كنت أشعر بها عند مشاهدتى للفيلم العالمى الجميل «صوت الموسيقى» حين كانت الدراما تتفاعل وتبلغ الذروة لحظة بعد لحظة بينما الفيلم يواصل التعليم فإذا بالمشاهد يكاد يحار (مع أنه يعرف الحقيقة) هل تطغى الدراما على التعليم؟ أم إنه كان هدفا لهذه الدراما

الجميلة التي عبرت باقتدار عن عواطف مشبوبة بشيء كمثير من الإتقان والاستبطان في ذات الوقت ، وعلى هذا النحو كنت أقرأ كتاب السيدة عايدة الشريف وأنا أحسد نفسي على هذه المتعة المفاجئة التي أتيح لها أن تتسلل إلى النفس المثقلة كي تعيننا على تقبل الحياة نفسها بكل ما فيها من صعوبات ومتاعب.

أما الذين أتيح لهم أن يتعرفوا على الشخصية الآسرة لمؤلفة هذا الكتاب ولو لمرة واحدة فسوف تتضاعف سعادتهم بهذا الكتاب كما كان الحظ قد أتاح لى الفرصة لمشاهدة صوت الموسيقى فى أحد القصور التى تم تصوير الفيلم فيها فى مدينة سالزبورج.

وأستطيع أن أزعم أن كل دراسة لأدبنا العربي المعاصر لابد أن تمر بقراءة هذا الكتاب ، وربما لا يكون من الصعب على الدارسين أن يأخذوا منه فقرات ينقلونها هنا أو هناك ضمن دراساتهم ، ولكن الأصعب من هذا أن تصدر دراساتهم في هذا الأدب من دون أن تستفيد من هذا الضوء القوى الذي بددت به عايدة الشريف كثيرا من مناطق الغموض في أدبنا العربي المعاصر ، كأني أريد أن أقول إن هذا الكتاب قد لا يمثل مرجعا أمام الدراسات الأدبية المعاصرة ، ولكنه عندما يعرف الأكاديميون طريقه سيمثل مصباحا هاديا وأساسيا لفهم كثير من مجريات الأمور التي جرت في حياتنا الفكرية المتواصلة ، وسوف يجد مجريات الأمور التي جرت في حياتنا الفكرية المتواصلة ، وسوف يجد عايدة الشريف في كثير من فقرات هذا الكتاب الجميل الثرى بالحكمة والتجربة والخبرة والفهم العميق والتعبير الدقيق .

فى مقدمة هذا الكتاب تروى عايدة الشريف أن كشيرين كانوا ينصحونها أن تكتب وألا تكتفى بوظيفة المتابعة ، ولعل ما يبلور حديثها الطويل عن هذا المعنى هذه الفقرة التي تقول فيها :

«فالمخرج الشهير صلاح أبو سيف وكنت أعمل معه إبان كان رئيسا لمؤسسة السينما بادرنى يوما بقوله: غير معقول ألا يكون لك إنتاج ما إلى الآن ، وكنا في عام ١٩٦٣. ثم أردف: إن كشيرين من الناس عندما يرونك في العروض الخاصة وقد تحلق بك الزملاء يسألوننى: من تكون؟ هل أجيبهم بأنك مجرد عضو لجنة قراءة بالمؤسسة أو كاتبة برامج تليفزيونية؟ أشعر وأنا أجيب بأن هذا لا يعبر عنك. فاعملى شيئا ولو سيئا نعرفك به ونلتمس لك العذر حتى عن رداءته».

وتعترف عايدة الشريف أنه كان لوجودها في الكويت لفترة من الوقت بعيدا عن القاهرة فضل كبير في كتابة فصول هذا الكتاب وهي تقول:

«الخط الشانى أو العامل الشانى على الأصح هو وجودى فى الكويت، كواحة فئت تحت ظلالها من وهج القاهرة وجذبت ذيولى السابحة فى بحورها ثم تفاعل حنينى إليها على انسياب شريط ذكرياتى عنها بمهل وروية جعلتنى - ربما - ألتقط الكثير من تفاصيلها التى كانت ستختفى عنى وأنا فى دوامتها قريبة من شخوصها وأحداثها. وعلى ذلك فإنى أستطيع القول: إنه لولا هذا الهدوء والاغتراب فى الكويت ما استطعت إنجاز ما أقدمه من شهادات».

وتشير عايدة الشريف إلى الذخيرة التى مكنتها من أن تنجز هذا الكتاب الحافل على هذا النحو فتقول:

«لولا هذه الذخيرة المتراكمة داخيلى.. ما وجدت ما أنجزه مع غيره في هذه الهدأة.. وأشعر وأنا أجمعها الآن ببرود شديد للتمايز بين الفترة الدافئة التي كتبت عنها وعن شخصياتها والصقيع والزمهرير الحادث الآن من بوار هذه المجالات وهمودها عن التألق والسموق في الأيام الخوالي أتحسر على ذكريات الفترة القصيرة للاستراحة ما بين فصول مسرحيات المسرح القومي في الستينات.. حواراتها الخصبة وشخصياتها المتألقة ودفء التواصل بين أجيال المثقفين.. أتحسر على ساعات المتعة والترويح بمتحف الفن الحديث لسماع الموسيقي أو لندوة في الدار أو حتى لاستعارة كتاب».

وتصف السيدة عايدة الشريف الفترة التي كونت فيها ثقافيتها وصفاً جميلا وغير مسبوق حين تقول إنها كانت فترة «استحلاب»:

النعم. . كان زمن استحلاب رحيق الثقافات والفنون العظيمة بلا مقابل، وبلا عنت. . فالمبنى نفسه كان ذا تاريخ عريق ، فقد كان بيت هدى شعراوى إحدى رعيمات ثورة ١٩١٩ . . كان يهيا لك أن الموسيقى إذ تصدح تتخلل جنبات المبنى الأرابيسك فتجعلك على وشك أن تخلع قدميك تأدبا واحتراما لهذا الترف الفنى . . ولا أحدثك عن الحديقة التى كانت تحيط بالقصر بجمالها وبكارتها وألقها وسحرها المفقود في أيامنا هذه . لقد هدم هذا الصرح الثقافي دون سبب معلوم أو ملح ، بدليل أن أرضه على جادة شارع شميليون المطل على ميدان

التحرير مازالت يبابا... ويهيأ لى أنهم سيقيمون مكانها جراجا عاما للسيارات كما فعلوا بأرض دار الأوبرا القديمة ، وأخاف إذا يئس المسئولون فى علاج النشع الحادث بالمسرح القومى ـ لأنه كما قيل لى من زمن بعيد قد صممه مهندسه على أن يلامس بدرومه مياه بحيرة الأزبكية فيحدث الرنين النقى المطلوب للمسرح ، ومن المؤسف أن شركة عشمان أحمد عثمان عندما أخذت على عاتقها إصلاح المسرح ردمت هذه البحيرة مما جعل المياه ترشح فى المبانى ـ أخاف أن يلقى المسرح القومى مصير الأوبرا ومتحف الفن الحديث حتى بات علينا أن نقول لأولادنا من بعدنا... لتعلموا أن كل جراج عمومى كان يوما ما صرحا ثقافيا وأن السيارات بدلا من أن تكون رفيقة الفن طردته بل قضت عليه».

هكذا نجد عايدة الشريف بذكاء شديد، لايبدو إلا وكأنه استطراد، تستغل الفرصة التي واتتها لتبلور حاضر ومستقبل الثقافة في بلادنا على هذا النحو الموحى ، ومع أنها قد تكون اختزلت القضية والمعانى تماما إلا أنها في الواقع قد أجادت استغلال المفارقة لعقد المقارنة.

(1)

وترجع عايدة الشريف جزءا من ثقافتها وهوايتها للأدب والثقافة إلى وجودها ونشأتها في حي الروضة، وهي تحدثنا عن هذا الحي وملامحه في الفترة التي نشأت فيها، وعن أولئك الذين عاشوا في هذا الحي:

«... وربما كان لنشأتى كابنة عالم أزهرى فى حى تراثى وجذاب وهو جزيرة الروضة.. دور بعيد الغور فى معرفتى المبكرة بفئة الكتبة

وما هى الكتابة ، فأبناء علماء الازهر يتاح لهم غالبا - بحكم انشغال عائلاتهم - المروق إلى مجالات بعيدة عن هؤلاء الآباء وعوالمهم المخاصة المحافظة والمحدودة ،كما أن جزيرة الروضة كانت منثورة بكثير من لآلئ الكتاب والمشاهير الذين كنت أراهم فى الحقيقة ثم أرى صورهم وأعمالهم فى الصحافة ، ففى شارع واحد من جزيرة الروضة هو (الإخشيد) كان يسكن شيخ النقاد محمد مندور . والشاعر عبد الرحمن صدقى وأخوه عبد الرزاق وزير الزراعة السابق ، وكمال الطويل الموسيقار المعروف كما كان يسكن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد نفس عمارته . وفى منزل واحد أيضا كان يسكن الأستاذان موسى حقى حيث كان يتردد عليه أخوه الأكبر يحيى حقى - مع الأستاذ كمال الطويل - وأمام منزلهما كان يسكن عالم وكاتب سورى لاجئ سياسى هو خير الدين الزركلي».

ثم تنتقل عايدة الشريف من الشخصيات إلى الأحمداث التى شهدها الحي وإلى الشخصيات التى عبرت في مشوار حياتها بالحي أو مارست نوعا من أنواع النشاط فيه حيث تقول:

"وعلى الرصيف المواجه اغتيل عبد القادر طه أحد الوطنيين المصريين قبل ثورة ١٩٥٢ بيد الحرس الحديدى الموالى للقصر الملكى وعلى ناصية هذا الشارع نفسه سكن أحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة ، وعلى مقربة منه كانت فيلا قوت القلوب الدمرداشية التى سكنها الأخوان مصطفى وعلى أمين وإلى جوارها معمل سينمائى كان يتردد عليه الفنان أنور وجدى وزوجته الفنانة ليلى مراد وإلى جوار منزلنا فى

شارع الفتح كانت تقبع مطبعة تصدر مجلة إسلامية بهذا الاسم - وكان يحلو لى أن اراقب صاحبها وهو ثائر سورى لاجئ هو العالم الجليل محب الدين الخطيب وهو يرص المحروف ، وكذلك الشاعر على الجارم.. ثم أحد أشقاء المؤرخ الشهير عبد الرحمن الرافعى ، واللواء على نجيب شقيق الرئيس الأسبق محمد نجيب ، والكاتب الثائر خالد محمد خالد».

وتصل عايدة الشريف بعد هذا كله إلى الاعتراف الجميل بأنها هى وأخوتها كانوا حريصين قدر ما يستطيعون على إيجاد صلة ما بين الأحداث التى شهدها الوطن وبين جزيرة الروضة فتقول:

«... وكنت وأخوتى نجتهد فى إيجاد صلة ما بين أحداث مصر وجزيرة الروضة أو لماذا كانت حادثة كوبرى عباس التى انتهت بغرق طلبة الجامعة فى قاع النيل. أو أن الضبع الاسود بطل الفالوجة كان من ساكنيها ، وأن جمال عبد الناصر عاش فترة من حياته عند عائلة النشار ، أو أن السادات خطب منها زوجته. . بل إن تعمير جزيرة الروضة بدأ فى أعقاب نجاة سعد باشا من حادثة (!!!) حيث اختار الاستشفاء فى أجوائها الخلابة الهادئة مما جذب صفوة زائريه إلى جمالها فا ستوطنوها».

وتعود عايدة الشريف بعد فقرة أخرى إلى الحديث عن اعتزازها بتاريخ جزيرة الروضة فتقول:

«. . . أما عبق التاريخ منذ الخليقة فيكمن في الجنوء الجنوبي من جزيرة الروضة ، وقد أغلق على حديقة واسعة تسمى حديقة المناسترلي \_ وهو أحد وزراء أسرة محمد على باشا - هذه الحديقة التي جعلني سحرها والقها أتصورها محور الكون كله ، بل إنني ما قرأت في التاريخ بعصوره إلا وتصورته في هذا المكان ، وفيها مقياس النيل الذي قيل لنا إنه بني من أيام الفراعنة والذي كانت نشرة الأخبار في طفولتي وصباي تنتهي بتعبير: «وقد سجل مقياس النيل بالروضة ارتفاع النيل كذا. . . » فكنا نهلل نحن أطفال العائلة ، وكأن أسماءنا تذاع على الملأ. ومن الغريب أنه بجانب هذا المقياس نبتت أشجار أفقية على النيل قيل لنا ونحن صغار إن هذه الأشهار هي سلالات الأشجار التي رسا عليها مهد موسى عليه السلام عندما ألقت به أمه في اليم. وعندما سألت والدي إن كانت هذه الواقعة خرافة ، أكد حقيقتها مستشهدا بالآية (٥١) من سورة (الزخرف) ﴿ونادي فرعون في قومه قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون﴾ إذ إن تفسير موقع الأنهار التي كانت تجري من تحت قدمي فرعون يشي بمكان قصره وهي في الغالب جزيرة . . ومن المصادفات العجيبة أن تكتشف آثار فرعونية عند تجديد بناء مقياس النيل خلال الأربعينات!».

........

"إن هذا كله مجرد لمحة خاطفة لهذه الحديقة الفواحة وقصر المناسترلى العظيم. . وإذا كان وصفها الدقيق قد احتل فصلا من كتاب "وصف مصر" الذي وضعه علماء الحملة الفرنسية فإن وصف جزيرة

الروضة ممزوجا بمشاعرى تجاهها قد يحتل مجلدا، ومن الغريب أننى وأنا صغيرة كنت أرسم بعضا من مشاهدها وعوالمها غيابيا ثم أسرح فى روائى عبقرى يسجل عبقها وشخوصها الأسطورية التى تعيش فيها ، ألا يحتمل أن هذه الذكريات والأحداث والشخصيات - وإن كانت قبل ربع قرن إيحاء استمر يواتينى من مجتمعى ويلقى بشرارة الفن فى نفسى فلا تتوهج كلما مر الزمن واسترجعت ذكريات النشأة والتكوين. . ربما!».

(0)

وتلتفت عايدة الشريف إلى أن تحدثنا عن العوامل التى شكلت قرارها فى اختيار نوع الدراسة الجامعية التى كان عليها أن تتلقاها، ونحن نقرأ ما ترويه فنجده ينبئ عن سعة الأفق لدى الجيل الذى كانت تنتمى إليه ، كما نكتشف من هذا الذى ترويه أن قنوات الثقافة المتاحة كانت متشابكة وكفيلة بأن تقود الواحدة منها إلى الأخرى:

«... على أننى عندما حصلت على الثانوية العامة وقفت صعوبة ركوب مواصلتين إلى كلية الفنون حائلا دون التحاقى بها.. فكان انعطافى الأوحد، إلى الأدب لا سيما وقد عثرت فى أحد مقالات الدكتور مندور على اسم معهد النقد المسرحي... وعرفت أن هذا المعهد على بعد خطوات من منزلى.. فقد كانت الدراسة فيه مسائية بمدرسة عمرو بن العاص الثانوية بحى مصر القديمة الذى لا يفصلنا عنه سوى فرع النيل الشرقى الصغير! ولأنى كنت أريد أن أعوض ما فاتنى من التحصيل بالنسبة لعمرى ولظروف تأخرى عن أقرانى فقد التحقت من التحصيل بالنسبة لعمرى ولظروف تأخرى عن أقرانى فقد التحقت

بكلية الحقوق صباحا وذلك أن أخى الكبير يدرس بها. . فقلت لنفسى أذهب مع أخى صباحا. . أو يشرح لى ما درسه فى السنة الفائتة . . وفى المساء أذهب إلى المعهد».

وتصل عايدة الشريف إلى لفت النظر إلى المفارقة في اختيارها لنوع دراستها:

«... ومن الغريب أن الدراسة بكلية الحقوق هي التي ثبتت قدمي في الأدب أكثر من المعهد المسائي الذي يدرس الأدب. كيف؟ إن عثوري على قصة نجيب محفوظ التي أرشدتني إلى أعماله كلها. ثم تتبعى لكتابات الدكتور مندور. كانا محض إشراقة معرضة للانطفاء والتلاشي. قد تجعلني محض قارئة. ولكن صادفني ما أعطى هذه الإشراقة البقاء والاستمرار. ألا وهي مجلة الآداب البيروتية. . فقد كانت لي زميلة سبقتني إلى الالتحاق بكلية الآداب وهي الممثلة المسرحية التي اكتفت بإلاذاعة «عايدة عبد الجواد». وكانت قد اطلعت زملاءها المتمرسين بالأدب على قصصي التي كتبتها بتشجيع مدرس اللغة العربية ، وعندما صحبتني إلى كليتها عرفتني بزميليها وحيد النقاش وبهاء طاهر. ووجدت الأول قد كتب على حاشيتها عدة ملاحظات. . بينما كتب لي الثاني قائمة بالكتب والمحلات التي ينبغي أن أقرأها وعلى رأسها مجلة الآداب. وعندما أمدني وحيد بأعداد منها كدت أطير وحابهذه الهبة الثمينة».

وتعترف عايدة الشريف بفضل مجلة «الآداب» البيروتية في تكوين ثقافتها على نحو واضح المعالم محدد القسمات:

«وأستطيع الآن أن أقول بشكل عام بغض النظر عن الإشراقات العابرة التي ذكرتها إن الفن والفكر كانا قبل تعرفي على مجلة الآداب عالما غائم الملامح غير محدد الأبعاد. فقد كنت في هذه الآونة - فترة البحث عن الذات - شديدة التعلق بما كتبه مشاهير الكتاب الرومانسيين الذين يجيدون صنع الأحلام الـتى تشبع الاحتياجات النفسـية والروحية لفتاة مصرية في سنى حينئذ مثل محمد عبد الحليم عبد الله والمنفلوطي وغيرهما. . وكان الخروج من هذه الأحلام والكشف عن مدى هزالها في مواجهة واقع حافل بالحياة يتطلبان الكثير من الوعي وفتح الأعين والجهد الشاق في طريق تغييره إلى الأفضل والأجمل ، أذكر جيدا اليوم الذي عدت بهذه المجلة إلى منزلي وتصفحتها. . فرجتني رجا شديدا موادها وكتمابها. . حتى لأستطيع القول إن هذه المحلة انتقلت بي من تحت ظلال الزيـزفـون إلى ظلام في الظهـر ، فـقطعت حـديثي مع ماجدولين لتـوقفني وجها لوجه أمـام تشيكوف بقسوة تصـويره ودقته ، وتحرر سيمون دو بوفوار ، وشمجاعمة سمارتر. . وكولون وبلسون ولوركا!».

(7)

ولعل أكثر أجزاء هذه المذكرات شـجاعة هى أكثر أجزائها علاقة بتاريخنا السياسى المصرى المعاصر، فقد تميزت عايدة الشريف بشجاعة واضحة وجسارة متناهية وهى تتولى تسليط الأضواء على علاقة سارتر وسيمون دو بوفوار بشالتهما لانزمان الذى رافقهما فى رحلتهما الشهيرة إلى القاهرة وسوف نكتفى فى هذه المـدارسة بإيراد عدد من الفـقرات

الكفيلة بأن تصور للقارئ بعض ملامح حديث عايدة الشريف عن هذه الزيارة ، ونحن حين نفعل هذا لا نتزيد ، ولا نبتعد عن موضوع كتابنا ولا عن تجربة عايدة الشريف نفسها ، ذلك أن حديثها عن سارتر وزيارته وعلاقته بسيمون وعلاقتهما بلانزمان لا يخرج أبدآ عن نطاق التجربة الذاتية الواضحة وقد كانت في مقتبل شبابها مهمومة إلى أبعد حدود الهم والاهتمام بهذا الذي يجرى على الساحة من طبل عالى الصوت وزمر حاد النغمات دون أن يكون هناك داع لهذا أو ذاك، بل أكثر من هذا فإنها تكتشف وتكشف لنا عن حقيقة مهمة وهي أننا أوذينا من حيث كنا ننتظر الفائدة ، وهي تعكس فيما ترويه عن ملامح هذه التجربة إحساساتها بالإحباط الشديد. ولا ينبغى لنا أن نقرأ ما روته صاحبة المذكرات من دون أن نشير إلى أن في ذلك الوقت كانت عايدة الشريف شأنها شأن أترابها تجد الحقائق والأمور وهي تُصور وتُقدم علم، غير حقيقتها مع أن الحقيقة كانت موجودة فيما كتبته سيمون دو فوار نفسها في مذكراتها وسوف نقدم للقارئ النصوص التي كتبتها عايدة الشريف لتنبهنا اليوم إلى ما ينبغي لنا أن ننتبه إليه في كل يوم حين نظلم أنفسنا من حيث لاندري ، ولعلى لا أبالغ إذا قلت إن فصول هذا الكتاب التي تحدثت عن سارتر وزيارته تمثل أهمية خاصة ، ولعل عايدة الشريف نفسها أحست بهذا حين أقتحمت سارتر بين كل هؤلاء المصريين أو العرب الذين تحدثت عنهم ، بل إن غلاف الكتاب نفسة قد وضع سارتر في مكانة متميزة ومع أنى لا أدرى همل كان هذا بناء على توجيه المؤلفة أم أن مصمم الغلاف قد وجد هذا الوضع ضروريا بعدما قرأ الكتاب. . . إلا أن هذا لايغير من حقيقة الأمر التي تطالعنا بها

سطور الكتاب بعد غلافه وقبل فهرسه ، وتتناول عايدة الشريف بكل دقة طبيعة العلاقات بين هذا الشلائى الذى زار مصر ، وتوثق كلامها بأن تنقل من كتاب دوبوفوار نفسها «قوة الأشياء» كل تفاصيل حياتها مع سارتر ومع كل الذين أحبتهم من «الجرين» الأمريكى إلى «لانومان» اليهودى الشيوعى وتصل بنا إلى قول سيمون دوبوفوار إن لانزمان كانت له اليد الطولى فى تحويل فكر سارتر إلى اليسار المتطرف».

ولاتجد عايدة الشريف حرجا في أن تعترف في كتابها بمدى المبالغة التي أعطيناها في مصر لقيمة وجدوى زيارة سارتر لبلادنا ومن ذلك قولها:

«.... تميزت [أى الزيارة] بمبالغات لن نعرف مداها في نفس الرجل وعلى صعيد الواقع الا إذا عقدنا مقارنتين : أولا مضاهاتها بكل الزيارات التي قام بها سارتر نفسه إلى أمريكا والاتحاد السوفيتي والصين وكوبا وغيرها حيث عومل فيها كمفكر وجودى محدود القدرة على اتخاذ رأى في كل قضية معاصرة. . ثم مقارنتها ثانيا بالدعوات التي لباها قبله كثير من زعماء ومفكرى العالم لمصر مثل خروشوف ، وشوان لاى ونيكسون وغيرهم . . أو مثل جاك بيرك وجارودى وبرنارد شو وسمورست موم ، وتوينبي . . حيث عاملناهم كزعماء وفلاسفة ومفكرين في حيزهم الطبيعي . . عندئذ سنعرف مدى المبالغة التي صحبت هذه الزيارة».

وتعيد عايدة الشريف التعبير عن هذا المعنى بعبارات أكثر وضوحا وبأمثلة محددة تستدعيها من واقع ما حدث فتقول: المناه ا

هكذا تصل عايدة الشريف إلى تقرير أن الرجل كان يسخر من كل هذا الذي وجده!!

وترى عايدة الشريف أن سارتر لم يكن عدوانيا تجاهنا وإنما كان متواضعاً، لكننا نحن الذين أسأنا التقدير، وهي تقدم أدلتها على دعواها هذه من خلال تصوير دقيق لخطوات استقبال سارتر واستضافته فتقول:

«. . . ولكى نقدر أن سـخريات هذا الرجل لم تكن تنم عن طبيعة عدوانية ، وإنما عن تواضع أصيل. . لنتتبع رحلته وكلماته من بدايتها. فقد أرسلت له طيارة خاصة تقله من باريس إلى القاهرة. . وقبل نزوله منها شكر الطاقم على حسن ضيافتهم ، ثم نزل إلى المطار ليجد مؤتمرا صحفيا ، يعلن فيه أنه لم يأت ليعلم الناس أسس الوجودية ، وإنما جاء بهدف التعرف على الطريق العربي للاشتراكية ، ثم تنطلق القافلة الكبيرة إلى فندق شبرد. . فيجد احتفالا أكثر بهجة . . ومندوبة من الجوازات والجنسية حضرت خصيصا لاستلام جوازات السفر وعمل الإقامة والمخادرة ، وبعد منتصف الليل يقرر سارتر وهو يمسك بذراع الأستاذ توفيق الحكيم أن ينطلق إلى الخارج. . وأمام النيل الذي بهر سارتر بمراكبه البدائية والحديثة الرائحة الغادية يفيض الحكيم في الحديث عن حيـاته في باريس ، ومحاسنها ، ونــهري السين والدون. وفي الصباح تنطلق القافلة إلى مدينة الفنون بالهرم. . ومن فوق مسرح معهد الفنون المسرحية يشاهد فصلا من مسرحية جزيرة العبيد للمسرحي الفرنسي ماريفو . . وتحية له يقدمون مشهدا آخر من مسرحيته الشهيرة «جلسة سرية» ويصفق لهم سارتر وهو يقول : لقد أبهجتموني. . وإنني أتمنى لكم كل توفيق ونجاح ، ثم يجوس أبهاء المعهد وسط المكتبات وقد رصعها المستقبلون بأعماله الفرنسية والمتـرجمة ، أكثر من مرة ، فمسرحية جلسة سرية التي شاهدها قد ترجمت مرة تحت عنوان «رفعت الجلسة» وثانية «الجحيم هم الآخرون» ، وثالثة «من ثقب الباب» ويلفت لانزمان نظره إلى ذاك بقوله لقد أجريت كل هذه الترجمات بدون علمك ، فينقبض وجه سارتر ، ثم تنطلق القافلة إلى منطقة الحرانية حيث

يتجمع فى هذا الحى كثير من الفنانين. . وكل منهم قد جعل له مرسما. وحين وصل إلى منسج الفنان ويصا واصف. . وقفت أرملة الفنان الراحل حبيب جورجى حماة ويصا واصف تشرح للزوار الطريقة التلقائية فى إبداع هذا النوع من الكليم الذى غزت شهرته أوربا كلها ودبجته أنامل الفلاحين والفلاحات. . يتهلل سارتر ويتدخل لانزمان ليوقف هذا الانبهار . . فيذكرهم بأعمال اليهودى مارك شاجال».

...........

وفى موضع آخر نرى صاحبة هذه المذكرات وهى تلخص لنا مواقف مصر غير المنصفة لنفسها من نفسها حين تسمح بسهولة بل وترحب بزيارة من لايستحق هذه الزيارة وهي تقصد بهذا الوصف الشخص الثالث في زيارة سارتر وصديقته، وكان هذا الثالث هو الصديق الحقيقي للسيدة الصديقة: لانزمان.. وذلك حيث تقول:

الطريق إلى سارتر يمر عبر سيمون ، والطريق إلى سيمون يمر عبر الطريق إلى سارتر يمر عبر سيمون ، والطريق إلى سيمون يمر عبر لانزمان ، بل إنى سلكت هذا البطريق لتوجيه المدعوة لهم إلى لبنان. . حيث قابلت لانزمان الذى بدا حزينا أول اللقاء. . ثم اعتذر بأن زيارته للقاهرة مع سارتر وسيمون لم تجىء فى الوقت المناسب له . لأن أخته قد قتلت نفسها من أسبوع عقب أزمة عاطفية طاغية وكنت قد عرفت الواقعة بعد ذلك من الأستاذ على السمان وهى أنها كانت تحب المجاهد الجزائرى «هد . . الإبراهيمى» ولكن بعد الاستقلال وقيام هذه الشخصية بدور مهم وحساس حال دون الارتباط بها زواجا ، ثم قال

وكأنه ينفض شيئا عن نفسه : «على كل فهذه كانت حياتها وهي حرة في إنهائها"، استفهمت منه هل هي ايفلين الجميلة حمراء الشعر التي كتبت عنها سيمون وقالت إنها قامت بدور استيل في «الجحيم هم الآخرون» فأكد لي أنها هي ، ثم تعجب من مـعرفتي الكاملة لحياة هذه الشخصيات ، فكانت مناسبة أن ألمح بمعرفتي بعلاقته بسيمون ، فقال : إن ذلك كان من زمن ولا أظنه مستمرا الآن ، ثم وعدني بأنه سوف يعرض أمر الدعوة لزيارة لبنان على سارتر . . وفي المؤتمر الصحفي لختام الزيارة والذي لم يحضره لانزمان لمرضه ، قالت لى السيدة ليليان أرقش زوجة الأستاذ لطفي الخولي إن لانزمان يطلبني ، وعندما صعدت وجدت مدام سيمون قد سبقتني ، بل أمسكتني بكلتا يديها المدهون أظافرهما بلون فاقع من الطلاء وألجمتني الدهشة ومنعتني من الدخول ، حتى تدخل هي وترى ما إذا كان قد استعد لهذا اللقاء أم لا ، وأدخلتني حجرتها وكان العمال قد حملوا منها الحقائب ، فوجدت المؤلفات المصرية المهداة لهم وبينها مؤلفات عثمان أمين ، والديدى ، ومجاهد عبد المنعم مجاهد ، ذلك أنها كانت مكتوبة بالعربية وهم لا يقرءونها. . وعندما دخلت على لانزمان . . واجهته على نحو لطيف وغير مباشر بمعرفتي أن علاقتهما مستمرة فلا عليه أن يحزن،

**(V)** 

وإذا كان لنا أن نترك الآن هذا الجانب الشجى من حديث عايدة الشريف عن أخطائنا في زيارة سارتر وصديقت وصديقها فالأولى بنا أن نمضى مع المؤلفة في تقديرها لأدباء الفكر والنقد في ثقافتنا العربية.

وهذه هي عايدة الشريف تتحدث في كثير من مواضع كتابها عن الناقد العظيم الدكتور محمد مندور فضلا عن أنها قد أفردت له فصلا خاصا ، وهي تضعه في طليعة الذين أخذوا بيدها وأثروا فيها وفي تكوينها ومن الكثير جدا الذي كتبته هذه السيدة ثناء على هذا الرجل سوف نكتفي بأن نقطتف هذه الفقرات التي قد تنبئنا عن مجمل تصورها لمكانته في حياتها الفكرية والأدبية حيث تقول :

«... ذلك أن مندور كان من أكابر المفكرين وكان في الوقت نفسه من الأدباء الحقيقيين مع أنه لم يركب متن الخيال قط ، ومن النادر في أيامنا هذه أن يجمع الرجل في شخصه بين القابليات الأدبية والأهليات العلمية ، وحتى لو كشف لي المجهر عن شخصية لها ثقافة مندور ونفاذ بصيرته فمن المستحيل أن تعثر على مَنْ يجمع بينهما وبين مشاعر الأبوة الخالصة ، وفيض أحاسيسه الحانية وأستاذيته المطبوعة أيضا.»

وتستطرد السيدة عايدة الشريف في الحديث عن أبوة الدكتور مندور حتى تصل إلى القول بأنها فقدت فيه الأب الثاني:

«... أشعر الآن وأنا أكتب عنه أنه بحق «بابا مندور» المعلم المطبوع وقبل كل شيء فقد صحبته ثماني سنوات من العمر الجميل سواء في معهد الفنون المسرحية كتلميذة وبعدها كعارفة لفضله ومكانته. . أقرأ له وأكتب ما يمليه على بعد أن شقت عليه هذه المهمة لضعف بصره بعد العملية التي أجريت له في رأسه ، وقد قرأت له

خلال تلك السنوات ما أخصب عقلى ووجدانى. . أما الكتمابة له فلا أستطيع وصف مدى ما استفدته منها ، ويوم فقدته فقدت كل أمل لى فى أن أكون ابنة للمرة الثانية».

وفى توزيع لحنى مختلف تعيد السيدة عايدة الشريف الحديث عن فضل مندور عليها، وكيف أنها أفادت من مفردات عظمته ومن آرائه الكاشفة فى معاصريه:

«ولقد دخلت إلى عالم الأضواء الفكرية والفنية من باب مندور ، كان خطوى من خطوه.. وكانت نظرتى مستمدة من نظرته الناقدة حينا ، الحانية في أغلب الأحوال ، ولقد أفضى بي هذا الباب إلى طريقين أولهما ترجمت من خلاله أمام عيني المفردات التي بلورت العظمة في شخصيته ، وثانيهما : وهي أنني عندما وقعت عيني على أساطين الفكر والفن الذين كنت أقرأ عنهم وأنبهر بهم لم أر الهالات المضيئة فوق رؤوسهم ، ذلك أن آراء مندور الكاشفة عن ماهيتهم قد بددت انبهاري المبهم بهم . فأخذت أحجامهم حيزها الصحيح ، كان الواحد منهم يصافح «مندور» فأجده يكلمه بعتاب عابس . والآخر يتصبب أسفا . وعندما يتركنا خجلا ألتفت إلى بابا أساله : لماذا كلمته بهذا الفتور . . ولماذا كان الآخر يداري خجله هكذا . . فيفيض إلى بأن هذا الشخص ضعيف أمام الموقف الفلاني وكذا وكيت . »

وتصل عايدة الشريف إلى القول بأن حياتها، وليس أفكارها فحسب، قد تغيرت بفيضل تلمذتها المباشرة للدكتور محمد مندور، وهي تروى أن التحول في مسار تطلعاتها للدراسة قد تم بسبب مقال من مقالات هذا الناقد العظيم:

«لم تتغير أفكارى عن المفكرين بفضل مندور ، بل تغيرت حياتى كذلك ، ذلك أننى منذ وعيت. . واختبرت قدراتى خلال دراستى الابتدائية والثانوية ، وأنا أنوى المسضى فى طريق الفن وتشكيله والالتحاق بكلية الفنون الجميلة . وفى يوم من عام ١٩٥٦ قرأت فى جريدة الشعب نقدا بقلم الدكتور محمد مندور لأحد الكتب التى كنت قد فرغت من قراءتها توا . فبهرت بآرائه . . وقلت لنفسى : آه لو ملكت هذه الثقافة الموسوعية وهذه القدرة الفذة على التعبير لكتبت نقس المقال وبترتيب الكلمات أيضا ، ومن يومها تتبعت مقالاته وكتبه هنا وهناك . وبدأت أحاديثه الإذاعية بجانب مقالاته تخلق لى عالما جديدا . وتعرفنى أشياء لم أكن قد سمعت بها من قبل . وفى إحدى مقالاته وجدته يكتب بحنو وعطف عن رسائل تلامذته فى «معهد النقد» فعرفت أن هناك معهداً بهذا الاسم وشغلتنى فكرة الالتحاق به».

**(A)** 

وإذا كان لنا أن نتأمل فيما نتدارسه من هذه المذكرات بعض العناصر الشعورية المتدفقة في تجربة صاحبتها في كتابتها للتجربة الذاتية فلا بد أن نشير على القارئ أن يتأمل معنا ما تحتويه هذه الفقرة التي تصور بها السيدة عايدة الشريف حقيقة شعورها ساعة أن عرفت بوفاة أستاذها مندور:

• . . . قضيت معه جزءا من مساء تلك الليلة الأخيرة . . . وغافلته منفلتة حتى أتركه يستريح . . وما إن وصلت إلى بيت صديقة تجاورنى أبثها شبحنى وأساى على ما أستشفه من خطورة حالة بابا مندور . . إلا

ووجدت أخى الصغير صالح شريف المخرج بالتلفزيون يلحق بى ليخبرنى بالكارثة التى وقعت بغروب شمس حياة بابا مندور ، ولا أعرف كيف جريت فى شوارع الروضة حتى وصلت إلى منزله ولا كيف انهرت على جثمانه باكية . . كل مَنْ حولى يشدنى بعيدا لأن التعبير بهذه الطريقة لا يجدى».

وعند هذا الحد تصل عايدة الشريف إلى ذروة من ذرى التعبير فتقول:

«وأقامونى لأستند إلى جدار ، وما زلت بجانب هذا الجدار إلى يومنا هذا».

وهي تفيض في شرح هذا المعنى حيث تقول:

"لقد كان مندور وحده هو الذى يبدد أحرج مشكلاتى ويجعلنى أرى النجوم ، وتشرق فى نفسى الآمال . . كنت أهرع إليه كلما أظلمت الدنيا فى وجهى وأحاطت بى مشكلات الحياة وإخال أنها تخنقنى كاخطبوط وبعد لحظات مع بابا مندور ، لا أكثر ، يكون الهم قد انزاح عنى » .

(9)

وكما تعبر السيدة عايدة الشريف عن حبها للدكتور محمد مندور فإنها تعبر عن حبها للأستاذ محمود شاكر ونحن نرى مذكراتها حافلة بالتعبير عن تقديرها لسجايا الأستاذ شاكر الحميدة وقد كانت تراها بمثابة حديقة من السمات الفاضلة لا حدود لها، وهي تحكي اللحظات التي سبقت معرفتها المباشرة به فتقول:

«... كل هذا جعلنى أشفق على نفسى من لقائه.. فقد قال لى المفكر الجزائرى مالك بن نبى: إنه لو وجد الجاحظ الآن – لترك مكانه عن طيب خاطر لمحمود شاكر.. ولخص لى الدكتور عبد الله الطيب المفكر السودانى رأيه فى ثلاث كلمات «إنه ضمير لعروبة مصر» وأكد لى العالم السعودى عبد الله عسيلان: «إنه إرث العدالة الإسلامية المعاصرة وإنه القلعة والنبراس الذى يهتدى به».

وبهذه الشهادات الثلاث تبلور السيدة عايدة الشريف رأى ثلاثة أقطاب بل ثلاثة اتجاهات من اتجاهات الفكر العربى المعاصر في شخصية الأستاذ محمود شاكر، وقد كانت هذه الاتجاهات تجمع على الاعتراف لهذا الرجل العظيم بالفضل.

وتروى السيدة عايدة الشريف كثيرا من التفصيلات التى لا يعرفها الناس عن الأستاذ محمود شاكر، ومن ضمن هذا الذى ترويه بعض الحديث عن فترات شبابه وجهاده وصموده وتضحيته من أجل آرائه ومن هذا ما ترويه عن بعض تفاصيل قصة خلاف للشيخ شاكسر وطه حسين وقصة نصيحة المستشرق نيلينو له فتقول:

"ولم يفلح في إعادته إليها [أى إلى الجامعة] أستاذه المستشرق نيلينو. . الذي كان يعرف كم هو على حق. . بل إنه رد عليه : نعم أنا مقتنع بكل ما تقوله عنى وعن تسرعى وتهوري ومخاطرتي بمستقبلي ، ولكني لم أكن كما وصفت إلا لشيء واحد ، هو أن معنى الجامعة في نفسى قد أصبح أنقاضا وركاما فإن استطعت أن تعيد لى البناء كما كان فأنا أول ساكن يسدخله لا يفارقه . ووجم نيلينو وهو يردد بدهشة :

ما هذه الجرأة.. ماذا يعنى هذا الفتى وتحولت إلى شاكر أنظار الموجودين فى مجلس والده.. وأحس بنظرات عيونهم تنفذ كالسهام فى جميع أعضائه.. وما هى إلا لحظات إلا وعلق الشيخ عبد الوهاب النجار [وتحرص عايدة الشريف على أن تصفه بأنه «مؤلف كتاب قصص الأنبياء» رحمه الله الذى استغله أغلب كتاب العربية] بقوله: «إن هذا الفتى كان فى رأسه أربعة وعشرون برجا ، فطارت ولم يبق إلا برج واحد ، عسى أن ينتفع به يوما ما ، فيسترد الأبراج التى طارت!».

 $(+\cdot)$ 

أما الأديب الكبير الأستاذ يحيى حقى فقد خصصت له صاحبة التجربة فصلين من كتابها، ونحن نراها تختصه بدراسة طويلة عن أثر «المصرية» في عقليته «التركية»، وهي تقارن بين أعماله الأولى وأفكاره، ولا تجد أي حرج في أن تتناول بكثير من التفاصيل حياته مع زوجته الأجنبية، وهي تكلف نفسها كثيراً مما لا تطيق في سبيل إتمام دراستها أو تأملها على نحو يخرج بنتائج بحثية، ولكنها في الواقع كانت تتحمل هذا العنت الذي كلفته نفسها لانها تنطلق من حبها الشديد لمصريتها وكأنها تعبر بطريقة غير واعية عن إيمانها الشديد بأهمية هذا الانتماء إلى كل ما في مصر وهي لذلك تقتبس لنا من يحيى حقى قوله في نهاية سيرته الذاتية:

«... واثناء إقامتى الطويلة فى أوربا كان أكثر ما أحن إليه فى مصر هو أحياؤها الشعبية القديمة التى أسمع فى أزقتها كلمات مثل «أجرنها» «يادلعادى» وأعايش تلك الروح الشعبية الحلوة الصابرة التى حاولت تصويرها فى «قنديل أم هاشم».

وتصل عايدة الشريف إلى أن «تسقط» على يحيى حقى بعض أحكامه هو نفسه على الشقيقين محمد ومحمود تيمور:

«فى النهاية نستطيع القول إن يحيى حقى هو مصداق لقولته هو نفسه فى محمد تيمور ومحمود تيمور من بعده: «وإنك لتحس أن نزعة تيمور فى الأدب مبعثها حب صادق لمصر وأهلها ، وليس من الغريب - كما يظن لأول وهلة - أن الذى يضمر هذا الحب كله ، ويحمل لواء المناداة بالأدب المصرى الصميم ، فتى لا تجرى فى عروقه دماء مصرية ، بل دماؤه خليط من التركية والكردية والإغريقية ، فهى ظاهرة طبيعية مألوفة عند الغير كما عندنا فى أن العرق الحديث أكثر العروق اهتزازا بحب الوطن الجديد وانتباها لفضائله وجماله ، لذلك تراهما حريصين أشد الحرص على تأكيد خبرتهما بعامة الشعب من الفلاحين وفقراء المدن ، وليست العبرة أن يولد الكاتب فى أحضان هذه الطبقات ، بل فى قدرته على الإحساس بها ، وفهمها بفضل حب وتجاوب روحى».

## (11)

وتعترف عايدة الشريف في كتابها بتباين مشاعرها وآرائها في الأعلام الذين عاشت بالقرب منهم ، بل هي تتعجب أجيانا من البدايات التي شهدتها بعض هذه العلاقات.

ومن ذلك ما ترويه عن مشاعرها أو انطباعاتها تجاه صداقتها للأستاذ محمد عودة وهي تشخص هذه الصداقة - بعد تأمل بالطبع - على أنها نوع مما يعرفه علماء النفس بأنه عُصاب القدر وهي تفصل القول في هذا المعنى فتقول:

«... وجدتنى فجاة صديقة له ، لا أعرف كيف ، ولا أين تعرفت به لأول مرة ، كل ما أستطيع تحديده ، هو أن معرفتى به كانت على عكس معرفتى بالشخصيات الثلاث السابقة التى سعيت إليها. . أى أننى عرفت شخصيته ، [ثم] تتبعت كتاباته بعد ذلك».

وتصل السيدة عايدة الشريف من هذا الذى ترويه إلى أن تستنتج ما تحكم به على قوة وطغيان شخصية الأستاذ محمد عودة فتقول:

"وهذا يدلنا على أن شخصية عودة من الشخصيات التى تقف طاغية حتى فوق كتبها. حتى إننى أتساءل أحيانا. . إن كانت هذه الصداقة قد تمت بالصدفة الحسنة أم وفقا لملاحظات علماء النفس حول "عقدة عصاب القدر" تلك التى تهيئها شخصية الإنسان الذى تجذبه الظروف لمعرفة أناس يحبهم ويألف صحبتهم . ويتنافر مع آخرين فى العمل أو عبر الصداقة لا يحبهم ولا يتوافق مع صفاتهم فلا أمل مع الأيام للألفة معهم!".

وتعبر عايدة الشريف عن هذا المعنى الذى أضافته معرفة محمد عودة إلى شخصيتها فتصفه بأنه أضاف إليها الالتفات اليومى المستمر إلى القضايا السياسية والثقافية، فضلاً عن معرفة مباشرة بكثير من أقطاب الحياة:

«وإذا كانت معرفتى بكل ممن سعيت إليهم قد أكدت في نفسى أو أضافت شيئا أو أشياء فإن ما أضافه محمد عودة إلى نفسى هو الالتفات اليومي المستمر إلى القضايا السياسية والثقافية عامة ، وخاصة في وطننا

العربى ، والتعرف على بعض - إن لم يكن كل أو أهم - شخوصها وقياداتها عن قرب أو عن بعد من خلاله ، أى عن طريق حديثه وكتاباته ومنتدياته أو صحبته . ذلك أن من خصال عودة أن يعرف أصدقاءه وتلاميذه بعضهم ببعض ، فإذا دعوته يوما . . فإنه يوم تلبية الدعوة يصطحب معه بعض الرفقة ، فتجد نفسك قد استقبلت معه ضيفا ، يصبح عزيزا عليك بعد ذلك ، ويوما يصطحبك هو ، فتصير أنت هذا الضيف ، على أنك ستصبح عزيزا على المضيف بعد ذلك ، إلى جانب كل ذلك ، معرفتى الشخصية - من خلاله - بالمراسلين الأجانب المهتمين بالشئون العربية والذين يزورون القاهرة ويعتبرون عودة حجتهم».

وتؤكد عايدة الشريف على دور الأستاذ عودة في إقحامها عالم السياسة بقولها:

«حتى إننى بحق استطيع القول إن عودة كان الوتر الموسيقى الرنان الذى أيقظ فى نفسى اقتحام حلبة السياسة بكل مباهجها ومآسيها فى الستينات».

وفيه بعد خمس صفحات تصف عايدة الشريف مشاعرها تجاه الأستاذ محمد عودة وشخصيته الدرامية بطريقة أخرى فتقول:

«كان عودة وما يزال همزة الوصل بين مجالس الأفاضل والصعاليك على السواء.. بالمعنى الجيد لهذه الكلمة.. وكان محط آذانهم وأبصارهم ، بل كان هو البوصلة التى تحرك الحوار يمينا ويسارا. أقوال

وأفعال وأوصاف تنم عن تلك الشخصية الدرامية التي يملكها عودة بين جنبيه».

وهى تعدد قدرة شخصية الأستاذ عودة على جمع المتنافضات فتقول:

«فإذا كانت لكل كاتب سمة مميزة ، فإن كل السمات المتناقضة بين الأبيض والأسود هي ميزات عودة ، وتستطيع أن تقول عنه وأنت مرتاح البال ، إنه كان إيجابيا وسلبيا في آن واحد ، ثائر وفوضوى ، متواضع ومتكبر ، كريم وبخيل ، لاه وجاد ، علماني وغيبي . . إلى جانب كونه مخلصا وغادراً حسب الظروف!».

(11)

ونأتى إلى بعض الأحاديث والأحكام العابرة التى تدله السيدة عايدة الشريف على مواطن العظمة والتفوق في بعض شخصياتنا الفكرية المعاصرة.

أما جمال حمدان فإن عايدة الشريف تكتب عنه ما سمعت لا ما لمست من اللقاء به ، لأنها لم تلتق به ولكنها وجدت فيما يبدو أن صدور هذا الكتاب بدون الحديث عن جمال حمدان مع إعزازها الشديد له لا يليق فكان أن ضمت إلى هذا الكتاب فصلا عن انطباعاتها عنه.

أما حسن فتحى المعمارى العظيم فإنه يحظى بفقرات طويلة من التقدير لشخصيته وعبقريته وعلمه ، وهي من أعظم الفقرات التي كتبت

عنه مع أن كل ماكتب عن هذا الرجل يعكس عظمته اللامتناهية وإذا كان ولابد من أن أؤثر فقرة من فقرات عايدة الشريف عنه بالنقل في هذا الكتاب فإنى أفضِل هذه الفقرة التي تتحدث فيها عايدة الشريف عن حوار دار بينها وبين المهندس العظيم عن معنى أو فكرة جدة «القديم»:

«الحديث مع حسن فتحى يجرى مباشرة وبلا مداورة.. لكنه لا يفقد الهدوء والروية أبدا.. فعندما تلتقط عينه جامع السلطان حسن من شرفة منزله ينتقل بالحديث سريعا قائلا: تأملى! إنه أقدم بكثير من جامع الرفاعى المواجه له.. ولكن ألا تلاحظين جدة القديم. وقدم الحديث الذى يُرمم كل سنوات.. وهنا يتدفق قائلا: إن جامع السلطان حسن مثلا روعى فى اختيار أحجار بنائه توجه كل صخرة منها ومكانها السابق فى الجبل الذى قطعت منه وموقعها من الشمس والهواء والمطر. إن الصخرة التى اقطتعت من جبل شرقى لابد أن يأخذ نفس اتجاهها السابق عند عملية البناء.. والتى اقتطعت من جبل غربى أو جنوبى أو شمالى، لابد أن يكون لها نفس الاتجاه، لأن الصخرة التى يضعها البناء نحو المشرق.. فلو أنه عاندها ووجهها نحو المغرب لغضبت وغادرها رواءها وخلودها.. وهكذا تعدى كل حجرة صويحباتها فيبلى البناء ويتداعى خلال فترة أقصر من عمره الافتراضى!».

«هذه هى الفلسفة والحكمة التى انتهى إليها القدماء.. لذلك بقيت الأهرامات والآثار، ولذلك تبقى الآثار إذا انتقلت من مكانها الذى نشأت فيه.. وهكذا كانت عملية نقل معابد «أبو سنبل» و«فيلة» على نفس هذا النسق، ألم تذهبي إلى متحف اللوفر، إنهم نقلوا طقس مصر

إلى الجناح الذى تقبع فيه آثارنا. إن جو ميدان الكونكورد الفسيح هو الذى أبقى المسلة المصرية فيه . وسيبقى كل شيء في الحياة إذا روعيت معمه طبيعة تكوينه الأولى، وامتحنت أيضا خصائصها. هل تعرفين أن كل حجرة في الهرم قد امتحنت بالحقن قبل أن توضع في مكانها؟ ذلك أن التكلس يحدث أحيانا فوق أسطح رخوة كأسطح الثمرة . ومن ثم تكون هذه الصخرة مهما مر عليها من حقب معرضة للانحناء . . هذا هو سر المسلة الفرعونية الناقصة بالأقصر القائمة على الأرض بالعرض!».

"إن للكائنات آية. . فالذى يتخيله الناس جمادا مرتبط بوشائح سحرية مع الخلائق الأخرى من شمس وحر، وقمر وبرد، وهواء وعواصف ورطوبة، إنهم يتحاورون بلغة الطبيعة والفطرة المبثوثة فى الحياة . . وحين يتحاور مع هذه العناصر الملتحمة إنسان غير درب . يجسد ما فى ذهنه بعيدا عن معرفة أسرارها . . تجد هذه العناصر وكأنها تعامله بطريقة عبر التآكل والانهيار» .

"لقد نشأت الفنون في أول الأمر كمحاولة لمحاكاة الواقع وخدمة من يعيشون فيه، ولا مانع من أن تعمل هذه المحاكاة على تحسين الواقع لكي يبدو أكثر جمالا مما هو عليه. . لم تكن هذه المحاكاة ترفا وإنما جزء لا يتجزأ من ذات الجماعة والفرد. . لقد أجاد الفنان القديم محاكاة واقعه لأنه كان ممتثلا للطبيعة!».

«ثم يلتفت حـسن فتحى يواجهـنى بوجهه الشامخ الأصـيل الملامح ويواجهني قائلا:

«إننا عندما نشاهد هذه المحاكاة الآن نخالها إبداعا من عنديات الفنان، في حين أن هذا الإبداع ليس إلا من قبيل التجويد في الصيغة... وما نخاله إبداعا وبيانا كان عند الفنان القديم صيغة وتقريرا».

## (14)

وفى حديثها عن أمل دنقل الذى زاملها فترة من الزمان نقرأ كثيرا من الأضواء التى تلقيها عايدة الشريف على شخصية هذا الشاعر القدير وهى تورد قصة اكتشاف الشبه بينه وبين إخناتون:

«... أتذكر أن حدثا مهما جعل أملا نجما سينمائيا ، وذلك عندما اختاره المخرج الجاد الراحل شادى عبد السلام ليقوم بدور أمنحتب الرابع أحد فراعنة الأسرة الشامنة عشرة ، والذى غير اسمه فى السنة السادسة من حكمه ليكون «اخناتون» أو الأفق المسرور ، فقلت لأمل هنيئا لك النجومية ، فقال : بشفافية ، وأين ميزانية هذا الفيلم الضخم ، ألا تلاحظين أنه لم يخترنى إلا لكونى فنانا بلا تحقيق».

"وقد صدقت نبوءة أمل في أن الفيلم لن يرى النور ، ولن تنعكس على ملامحه أضواء السينما ، إلا أن كاميرات الصحافة عوضته حيث تدافع الصحافيون يسألون رأيه في الدور . ويصورونه من جميع الزوايا ليؤكدوا دقة اختيار شادى عبد السلام ، نظرا للتطابق الذي يكاد يكون تاما بين أمل واخناتون».

ويحفل حديث عايدة الشريف عن الشاعر صلاح عبد الصبور بكثير من الحب والتقدير لهذا الرجل العظيم وسماته الخلقية المتميزة، وهي تقص علينا إحدى القصص الدالة على مدى كرم صلاح عبد الصبور وخلقه النبيل فتقول:

«وعندما حصل صلاح على جائزة الدولة التشجيعية عن مسرحيته «مأساة الحلاج» فقد بدا منه العجب والعجاب. . في التصرف بمردودها ، لقد حصل منها صلاح على خمسمائة جنيه وهو مبلغ كبير سنة ١٩٦٧ . . ولكن لأنه ممن يصادقون الناس رغم خلاف الرأى بينه وبينهم - كما أكدت مقالة أدونيس في تأبينه - فقد أولم بقيمة الجائزة ثلاث ولائم - لايصدق رغدها إنسان . . أتذكر أن الدكتور عبد الغفار مكاوى يوم وليمته مع أصدقائه في الجمعية الأدبية تساءل : هل هذا ديك رومي أم خروف خرافى. . فضحك الجمسيع . . ثم تبع هذه الوليمة وليمتان الأصدقاء صلاح الذين لايؤمنون معه أن الخلاف لايفسد للود قضية . . وقد صارت هذه الولائم بعد ذلك مشلا يتردد على الشفاه كدليل على المروءة والكرم لاسيما الكاتبة الصحفية صافيناز كاظم التي كانت تتندر بهذه الخصال في المجالس والمنتديات الأدبية ، وعندما أتاه والده من الزقازيق للتهنئة . . همس في أذن صلاح أنه عثر له على قطعة أرض يكفى مردود الجائزة ليكون مقدما لها. . فرد عليه صلاح بأنه أولم بها ثم استدان. . فغضب والده عليه وتركه عائدا إلى الزقازيق. . وربما كان في جوده الغامر وإسرافه وإفلاسه الدائم هذا مربط الفرس. . حيث إنه

لم يستقل من منصبه لأنه ليس له مورد كما أراد له من أسموا أنفسهم أصدقاءه الذين انصب كل هجومهم عليه وحده، [وهنا تستطرد عايدة الشريف لتتساءل في استنكار: وهل كانوا سيكفلونه لو فعل]. . هل كان صلاح هو المتاح لهم هجومه لشدة تواضعه وصمته الدائم عن التفاهات . . وهل استقالوا هم حتى يحذو حذوهم ، أم كان عليهم إيقاف ترقرق الدماء في عروقه ليجرى في عروقهم هم . . فهاهم اقتسموا ما تصوروه ثراءه المنصبي . . وها هم يتربعون على العروش في ظل السلام والحداثة والإبداع»

(10)

وفى الحقيقة فإن عايدة الشريف لا تقف بشهاداتها عند أعلام الفكر والأدب فحسب ولكنها تحدثنا أحاديث جميلة وموحية عن عدد من فنانينا المبرزين وهى تمزج حديثها الراوى بحديثها الناقد بحديثها المتأمل، وهى على سبيل المثال تحدثنا بحب شديد عن صداقتها للفنانة سناء جميل وتلخص رأيها فى القدرات المتميزة لهذه الفنانة العبقرية فى قولها:

قد . . . في هذا الجو تولدت الصداقة سريعا بيني وبين سناء فقد كانت غير متزوجة ، وأنا مازلت طالبة . . فتأكد أمام ناظرى أن كل معلوماتى السابقة عنها - أو الوجه الذي يراه الجمهور - لم يكن يمثل سوى الوجه الثاني لشخصيتها ، ليس في الشكل أو الأداء ، بل في المضمون على الأخص ، ذلك أن حديث سناء الشائق في مثل تمثيلها جاذبية ، فهي بارعة في التحميل على المسرح الكبيسر (الحياة)بأكثر من عبقريتها

على المسرح الصغير (التمثيل) ، أذكرها مثلا وهي تقود عربتها وعند المنعطفات أجدها تميل برأسها وجسدها نحو الهدف. . وكأنها هي التي ستنعطف وليست العربة ، وسناء بارعة في التقليد كما هي بارعة في التمثيل ، أذكر مثلا أنها كانت تقلد الصحفي اللبق مفيد فوزي عندما قدم إليها أول مرة سنة ١٩٥٨ لإجراء حديث لمجلة صباح الخير . . وكيف تتسارع خطواته في هدم حاجز الغربة بينه وبين الشخصية التي يتحاور معها ، تقلده وهو يسحب سيجارة من علبة الشخصية التي يجرى معها الحديث . ثم يبدأ بتهويمات تؤكدها حركاته ولفتاته ، ليعطى لديها الإحساس الأكيد بأنه يريد أن يعايش موضوعه بحق وحقيق قبل الكتابة عنه . . حتى يشع الصدق من كلماته وكلماتها!!».

# (11)

وأما الفصل الأخير من هذا الكتاب والذى خصصته السيدة عايدة الشريف لصديقها العظيم الأستاذ نجيب محفوظ أن يقرأها وأن يلم بها جيداً المقدمات التى ينبغى لدارس نجيب محفوظ أن يقرأها وأن يلم بها جيداً قبل دراست لهذا الأديب العظيم ذلك أن عايدة الشريف تنقلنا إلى كثير من الأجواء التى وددنا كلنا لو عشناها حين كانت أعمال نجيب محفوظ تعرض على الشاشة (لأول مرة) أو في الصحافة والكتب (حين كانت تنشر لأول مرة)ويثور حولها اللغط النقدى والتفسيرى ، وسأكتفى لضيق المقام بأن أنقل ما ترويه لنا عن قصة فيلم «بداية ونهاية» حيث وضع الأستاذ صلاح أبو سيف نهاية للقصة في الفيلم غير تلك النهاية التى وضعها الأستاذ نجيب محفوظ في القصة المنشورة، فقد جعل صلاح

أبو سيف البطل ينتبحر غرقا وراء أختم، ورأت عايدة الشريف في هذا الذي فعله صلاح أبو سيف ما ذكرها برأى الناقد الأستاذ أحمد عباس صالح الذي كان يرى أن البطل يمثل الشورة في طموحها، وهو الرأى الذي وقف عليه نجيب محفوظ:

"... وأذكر أن المخرج السينمائي صلاح أبو سيف الذي كان قد أخرج فيلم "بداية ونهاية" عن قصة للأستاذ نجيب ، وقد تخلص المخرج في نهاية الفيلم من البطل بأن جعله ينتحر غرقا وراء أخته نفيسة.. واختلف الحاضرون حول تفسير المخرج لنهاية البطل ، ولكن الأستاذ نجيب أيد صلاح أبو سيف - وهما متفقان دائما : نجيب يؤلف، وصلاح يخرج - ووجدتني أقول للأستاذ نجيب : "ياأستاذ نجيب سبق أن كتب الأستاذ أحمد عباس صالح تفسيرا لنفس الرواية.. ورأى أن البطل ليس وصوليا - كما قال النقاد - ولكنه طموح وأنه في طموحه يمثل الثورة ، وأنك وافقته يومئذ.. فنظر الى مبتسما يمازحني بما قلته يوم لقائنا الأول : كل تفسير له حدان. وعرفت من يومها أنه يؤمن بأن على الكاتب أن يقول ما يريد قوله في روايته، ومهمته تنتهي عند آخر كلمة فيها.. كما يؤمن بأن المخرج أو الناقد فنانان آخران يجب أن تتاح لهما فرصة حرة ليعبرا عن فنيهما كل وفق رؤاه يجب أن تتاح لهما فرصة حرة ليعبرا عن فنيهما كل وفق رؤاه

ومع هذا فإنى لا أستطيع أن أرضى ضميرى إذا أنا لم آخذ بيد القارئ إلى موضعين مهمين من حديث عايدة الشريف عن نجيب محفوظ.

الموضع الأول هو حديثها عما تسميه بلغتها هي: «اتجاهه إلى تكشف الذات» وهو الاتجاه الذي بدأه بنشر رواية ميرامار:

الواذكر الأستاذ نجيب أيام مناقشتى إياه حول رواية الميرامار تحديدا. . أذكر أننى أستفزرته (على ما يبدو) لدرجة أنه كاد يباهى بشجاعته. . لاسيما عندما قلت له: كان عليك أن تطيل فى نقدك للاتحاد الاشتراكى من كل جوانبه لاسيما وشخصية سرحان البحيرى قد تشابكت فيها وتقاطعت كل عيوب هذا النظام . . إذ ما إن نطقت بذلك حتى وجدت الاستاذ نجيب ينفعل بشدة وهو يقول لى: أنت تقولين لى ذلك وأنت تطرقعين أصابعك غير مسئولة . . إن فى كل سطر فى نقد هذا النظام نذيرا بسجن أو اعتقال عام بأكمله .

وتستأنف السيدة عايدة الشريف رواية ذكرياتها عن يوم آخر من الأيام التى قرأت فيه أحد فصبول الرواية، وعلقت على ما قرأته لرئيسها فى العمل الذى هو الأستاذ نجيب محفوظ نفسه:

«أما يوم قطع سرحان البحيرى شريانه بيده فقد دخلت فورا على الأستاذ نجيب وأنا أقول: كيف تقتل مثل هذه الشخصية نفسها؟ إن سياق الواقع والقصة معا يقول إنه كان يستحق جائزة على سرقته وليس انتحاره، ومن الغريب الذى لم أجد له تفسيرا إلى الآن أن الأستاذ نجيب قال لى: إنك لا تعرفين شيئا مما يدور حولنا إننى قتلته بأمر.. ترى هل أتاه أمر من السلطة أن يجعل سرحان البحيرى يضع نهاية لحياته أم مجرد إلهام.. أم هى نصيحة من المشرفين على النشر بجريدة الأهرام؟».

«تداعى هذا القول فى خاطرى بعد ذلك يوم سألته لماذا لا نقرأ لك أعمالا جديدة؟ فقال: إن له عدة روايات فى درج مكتب على حمدى الجمال المشرف على النشر فى جريدة الأهرام الذى اعتذر عن عدم نشرها لصالح نجيب محفوظ.. وأراد هو الإنكار يوم رددت على مسامعه ما كانت قد عرفته عن لقائه بالرئيس جمال عبدالناصر يوم افتتاح المقر الجديد لجريدة الأهرام عندما سأله الرئيس: إننا لا نقرأ لك هذه الأيام.. ورد هيكل على الرئيس بأن الأستاذ نجيب يكتب هذه الأيام قصصا تودى به إلى أبى زعبل.. ورد الرئيس على هيكل: تقصد الناشر؟ وبعدها اعترف نجيب محفوظ أن عبدالناصر (على حد اكتشافه للحقائق) كان يتابع إبداعاته ويدافع عن حقه فى إبداء آرائه!».

"وإذا كان قد صور في ميرامار فشل بل مهزلة المثقفين. فقد صور مآلهم باجتماعهم في عوامة يتعاطون المغيبات ويمارسون الثرثرة فوق النيل. وما كانت العوامة إلا سفينة متقاعدة شدت بأوتاد إلى الاستيداع على شاطئ النيل. وعندما تحاول صحفية شابة أن تخرجهم عن سلبياتهم ليقوموا بعمل إيجابي. فإنهم يصدمون بسيارتهم بريئا. فيفيقوا من ذهولهم على نكسة ١٩٦٧. أي بعد فوات الأوان على تداركها!».

ولاتزال في حاجة إلى تحقيق كل ما أشارت إليه عايدة الشريفة عن علاقة نجيب محفوظ باالسياسة في تلك الفترة.

وتصل عايدة الشريف إلى حد أن تقدم فى ثقة شديدة أحكاماً قطعية حول المسار الأدبى والتطور النفسى لنجيب محفوظ وزملائه، وتنفرد برواية قصة التفكير فى اعتقاله عقب نشر مجموعته القصصية «تحت المظلة»:

«... بعد النكسة يفقد أغلب المثقفين (وبينهم نجيب) عقولهم، من هول الصدمة، فيذهلون وتبدأ مرحلة نقد الذات عنده بمجموعة (تحت المظلة)».

"بعد صدور مجموعة تحت المظلة وكان الأستاذ نجيب قد ترك عمله كرئيس للجنة القراءة التي كنت عضوا فيها ليتولى رئاسة المؤسسة كلها حيث أوكل رئاسة اللجنة إلى الأستاذين عبدالرحمن الشرقاوى وسعد مكاوى، أتذكر أننى دخلت عليهما اللجنة ليسألاني في نفس واحد: أين كنت أمس؟ قلت: في أى شيء؟ كنت أمس؟ قلت: لماذا؟ قالوا: كنا نحتاجك. قلت: في أى شيء؟ قالا: لقد كانت المباحث هنا للتحقيق مع الأستاذ نجيب بعد القبض عليه. . سألت في لهفة: لماذا؟ قالا: لقد اتصلنا بالدكتور ثروت فأوقف عملية القبض، بعدها دخلت على الأستاذ نجيب أسأله عما حدث فنفي كل ما سمعته. . فهو لا يريد لهذا الأمر أن ينتشر فيتحقق».

وهنا تردف عايدة الشريف فتقول:

«... ومع ذلك فهو يقول الآن إن السلطة لم تفهم رموزى.. أى فئة الموظفين وليس عبدالناصر!».

"قلت للأستاذ نجيب أيامها. وكانت مجلة الآداب البيروتية قد أصدرت عددا جديدا بعنوان (طريقنا الجديد). . حوى استفتاء شاملا عن أسباب النكسة. . ونشر بين مواده قصيدة نزار قبانى (هوامش على دفتر النكسة) و(بيان ٥ حزيران لأدونيس) و(النكبة المتجددة لجاك بيرك)، و(ننتظر من سارتر موقفا واضحا)، ذلك أنه كان قد أعطى بيانا قبل النكسة بأن إسرائيل لن تعتدى».

"وهكذا عندما قدمت هذا العدد للأستاذ نجيب وكانت النسخة الوحيدة التى وصلت مصر.. قلت له: سأكتب عنك موضوعا بعنوان (تحولات نجيب محفوظ.. والهجرة فى أقاليم النهار والليل)، فاستفهم وقلت: لأن من يقرأ (بيان ٥ حزيران) النى نشرها أدونيس فى هذا العدد ثم ينام سيرى (تحت المظلة) فى شكل الحلم أو الكابوس.. وأنه بالرغم من اختلاف ما تعالجانه من صنوف الأدب، نجيب فى الرواية وأدونيس فى الشعر، فإنكما تتفقان فى المضمون الفنى وتحولاته النفسية الموازية لأوضاع شرقنا العربى وهو واحد».

«ذلك أن عناوين أعمالهما قد تتلاقى أحيانا فى اللحظة الفنية المواكبة للتحول مثل رواية نجيب محفوظ (المرايا)، ومسرحية أدونيس (المسرح والمسرايا)، وقد تتكامل كما فى بيان أدونيس وتحت مظلة نجيب محفوظ».

«استمع الأستاذ نجيب بإمعان أو قل بمجاملة وهو يتصفح عدد الآداب، لكنى عندما حاولت استرجاع عدد الآداب في نهاية يوم العمل رفض إعادته، فقلت: لكنه العدد الوحيد المطلوب تسليمه لناقد

الأبحاث، تمسك به وقال: سأغضب منك بالفعل لو لم تتركيه لى إلى الغد. . فاستسلمت لأنه كان غارقا بالفعل في قراءته».

П

أما الموضع الثانى الذى أحب أن أدل القارئ عليه فهو ما تفصل فيه السيدة عايدة الشريف الحديث عن ذكريات نجيب محفوظ عن علاقته بصديقه العظيم الدكتور أدهم رجب، وهذه الخطابات الممتعة التى أوردت لنا عايدة الشريف كثيرا من فقراتها في هذا الباب مع تعليقات شارحة ومفسرة بل ومعلمة أيضا.

### (14)

وأحب أن أعترف بعد هذا أن مدارستى لهذه المذكرات تعجز عن أن تقدم تلخيصاً وافياً لما في كتاب عايدة الشريف عن الأعلام الذين عايشتهم وحدثتنا عنهم لتنير معارفنا عن كل هؤلاء بما عرفته وما عاشرته ، ولكن هناك قدراً لأباس به من الفقرات والإضاءات التي لابد لنا أن ننقل للقارئ أثرها في نفوسنا إذا لم يكن من حظ القارئ أن يجد الوقت الكافي لمطالعة هذا الكتاب، وكأني أريد أن أقول إنه لابد لي من النجاح في التعريف بالكتاب إذا لم أكن قادراً على النجاح في التشويق اليه.

ذلك أن المؤلفة تنبئنا مثلا في حديثها عن الشاعر عبد الرحمن صدقى كيف أن أسرته الكريمة قد التزمت بما أذاعته هي - أي عايدة الشريف - من أنه كان يتمنى إهداء مكتبته لبنى قومه ، رغم أنه لم

يحرر وصية بهذا المعنى وإنما نشر هذه الفكرة فى ديوانه «حواء والشاعر» ورغم أن القانون لايعتبر مثل هذه الأمنية وصية ملزمة لأحد ، فالمدهش حقاً أن زوجته وأسرته التزموا بتنفيذ هذه الوصية :

«... وعندما توفى صدقى فى مارس ٧٣.. ولم أكن قد كتبت مقالا عنه، فقد نشرت فى مجلة الإذاعة مقتطفات من مقاله «على عتبة الموت» وما يتعلق منها بأمنية إهداء مكتبته. وذلك تحت عنوان «عبدالرحمن صدقى.. عاشق الحياة يفارقها إلى لقاء وصفه فى رثاء نفسه»، ومن الغريب أن يتصل بى الورثة يسألونى: هل ترك الرجل وصيته لديك؟ فقلت: لا وإنما نشرها فى ديوانه «حواء والشاعر».

"ورغم أن القانون لا يعتبر مثل هذه الأمنية وصية ملزمة لأحد، فالمدهش حقا هو التزام زوجته وباقى الورثة بتنفيذ هذه الأمنية الوصية، وبالنيابة عسن كل أبناء مصر الذين سيفيدون من هذه الثروة أشهد من معايشتى له وقراءة أعماله بأن صاحبها كان واحدا من جيل الموسوعيين على ندرتهم، تلك كانت رسالة الشكر التى وجهتها دار الكتب والوثائق القومية إلى السيدة نازلى وأشقائه وعلى رأسهم الدكتور عبدالرازق صدقى وزير الزراعة السابق، أردفتها بعد الأربعين بلجنة فرز وتعبئة لمكتته!».

"وعندما ذهبت لأسجل هذه اللحظات تنبهت لوقوع شيء غريب في نفسي، ذلك أن هذه الزيارة قد تكون المائة أو تزيد. . إلا أننى قبلها لم ألاحظ أن للمقاعد أرجلا أو للفرش والستائر أحرفا، وهكذا افتقدت الأشياء قلبها وروحها بغياب الشعاع الهادئ الذي كان يحتضن كل شيء

فتناثر كل شيء ووضحت أطرافه . . . أرفف الكتب المتى أخليت من محتوياتها تبدو كتوابيت غادرتها (المومياوات) الكتب هنا وهناك تبدو كبقايا الحفريات . . هذا الكتاب بلا غلاف . . جنبته اللجنة إلى حين . . فانكمش على نفسه [محاولا] التوارى عن الأنظار ، إذ كثيرا ما رأيت الرجل الذي فقدناه يقلب صفحاته لكن في حرص شديد . . ويحمله باهتمام كوليد . . لقد أشعرني كل ذلك يومها يخيبة أمل لرحيل هذا الشاعر الذي ترك كتبه مباحة لمن بعده » .

وقد ظلت هذه المكتبة حبيسة الصناديق منذ سنة ٧٣.. رغم أن الدكتور محيى الدين صابر كان قد عرض على (صدقى) أيام كان صابر وزيرا للتسربية والتعليم بالسودان.. أن يشتريها لبلده بخمسين ألف جنيه.. ويتسلمها بعد وفاته».

..........

وتذكر السيدة عايدة الشريف أنها في آخر مقال لها عن الشاعر عبد الرحمن صدقى [بمجلة الدوحة القطرية نوفمبر سنة ١٩٨٠] وجهت صيحة إلى الأستاذ الشاعر صلاح عبدالصبور.. رئيس الهيئة في ذلك الوقت بتهيئة قاعة عبدالرحمن صدقى للقراء والمستفيدين، وهي تردف بذكر بقية القصة فتقول:

«... وعندما وصلت إلى أرض الوطن بعد غربة طالت فى الكويت، كان توجهى إلى الدكتور عز الدين إسماعيل الذى كان يرأس الهيئة، وعندما سألته عن أخبار قاعة صدقى قال: إن فكرة القاعات

الخاصة ليست عملية. . فأنا مـثلا لم أفكر يوما في دخول هذه القاعات في مكتبة جامعة القاهرة!».

"وقد يكون الدكتور عنز الدين إسماعيل على حق. . إلا أننى ابتلعت كل رغبة لى بتكوين لجنة لهجمع الهوامش والملاحظات حول قواميسه وكتبه واستخلاصها للاستفادة بها من قبل الدارسين والمترجمين . قلت لنفسى يومها إذا كانت المكتبة قد ضمت إلى المكتبة العامة . . فعسى أن يعثر عليها أحد المخلصين ».

#### (14)

وأخيرا فإنى مازلت على اعتقادى الذى لا أزال أكرره عبر فقرات هذه المدارسة لهذه المذكرات وهو أن السيدة عايدة الشريف قد نجحت أيما نجاح فى كتابة نوع متميز من التجربة الذاتية تناولت من خلالها حياتها الفعلية فى مراحل تكونها وتفتحها ثم فى مراحل وإطلالاتها على الآخرين ، وإذا جاز على حد ما علمنا الدكتور زكى نجيب محمود أن تكون هناك قصتان : قصة عقل وقصة نفس، فإن عايدة الشريف بكتابها هذا قد ضربت مثلاً جزئياً على إمكان الجمع بين قصتى العقل والنفس فى كتاب واحد.

# أثبأب السابع

أيام وذكريات مذكرات الأستاذة أماني فريد

ولدت السيدة أمانى فريد فى القاهرة وتلقت تعليمها العام كله منذ رياض الأطفال وحتى الثانوية فى المدرسة السنية للبنات. التحقت بمعهد التربية العالى بالزمالك «كلية بنات عين شمس فيما بعد»، وسجلت للدراسات العليا فى التاريخ فيها ودراسة الأدب الإنجليزى والترجمة.

عملت بالتدريس في مدارس البنات الابتدائية والثانوية، واستقالت من وظيفتها لتتفرغ للصحافة والكتابة، ومارست النشاط السياسي واختيرت أمينة للمرأة في حزب مصر العربي الاشتراكي. وكانت من المطالبات بحقوق المرأة السياسية، واعتصمت لهذا الغرض في نقابة الصحفيين عام ١٩٥٤ مع الدكتورة درية شفيق، وخاضت انتخابات البرلمان في منتصف التسعينات عن دائرة مصر الجديدة، وكانت عضوة في اتحاد الكتّاب والكاتبات وجمعية هدى شعراوي.

زارت عددا كبيرا من بلدان العالم العربية والأوروبية وأمريكا، كما شاركت في المؤتمر النسائي العربي الذي عقد في القدس قبل نكبة فلسطين في الخمسينيات.

كتبت أمانى فريد فى صحف دار الهلال وفى جريدة القاهرة وفى جريدة البلاغ، ومجلة مسامرات الجيب وفى جريدة الكتلة.

ولها من دواوين الشعر: "فكر وروح" و"قلب يتحدث"، وفي أدب الرحلات: "مصرية في ربوع الشام" و"مصرية في أمريكا" و"حول العالم" و"أوروبا بيدن الجد واللهو" و"المرأة الألمانية كما عرفتها"، ومن القصص: "ملائكة وأمواج ورمال" و"أقاصيص الغروب" بالاشتراك مع ميشيل تكلا.

**(Y)** 

يبدو لى ـ وليس كل ما يبدو لى صواباً ـ أن من الطبيعى أن أبدأ فأقول إنه كان فى وسع السيدة أمانى فريد أن تعيد كتابة هذا الكتاب بحيث تجعله فى صورة كتاب متصل الحلقات، متوالى الوقائع والأحداث، مرتبا على النحو الذى مضت به حياتها، وذلك حتى يكون الكتاب فى صورة أفضل من التى صدر عليها بالفعل كمجموعة مقالات تتكرر فيها الوقائع أكثر من عشر مرات فى بعض الأحيان على نحو يختزل من قيمة صاحبة الذكريات، ومن التعبير عن قدرتها على الكتابة.

ومن الطبيعى أيضا أن أتمنى على المؤلفة وعلى كل مَنْ هم مثلها أن يتولوا نصوص ذكرياتهم بقدر من التهذيب والتشذيب والترتيب حتى لا يأتى كتاب حياتهم على هيئة مونولوجات متكررة تعيد وتزيد فيما بدأت فيه، وتتسمحور حول عدد مسحدود ومستكرر من الأفكار والحوادث والشخصيات تتذكرها الشخصية من حين لآخر، وتتذكرها ببعضها

وتتداعى ذكرياتها جميعا عند ذكر كل واحدة من هذه الشخصيات أو الحوادث أو الأفكار.

ومن الطبيعى مرة ثالثة أن أقترح على دور النشر مهما كانت محدودة الموارد أن تعهد بمثل هذه الذكريات إلى كاتب محترف يتولى حذف واختصار ما يتكرر منها في أكثر من موضع، أو يتولى اختيار الموضع الذي يتناول الحديث بالتفصيل ويهمل غيره من المواضع التي كررت نفس الفكرة أو الواقعة، ثم يتولى بعد هذا إعادة ترتيب الفقرات التي اختارها من كل هذه المقالات ليجعل منها مشروع سيرة ذاتية حقيقية، وليس هذا بالأمر الصعب، لكنه يحتاج قدرا من الاحتراف، وقدر أعظم من الإخلاص للفكرة وللسيرة، ولصاحبة السيرة أو صاحبها.

وعلى الرغم من إقرارى بأن كل ما ذكرت في الفقرات الثلاث الماضية هو بمثابة الأمر الطبيعي المذى ينبغي لي أن أبدأ به حديثي عن هذه المذكرات، فإني أحب أن أعترف أني لا أستطيع أن أفرض هذه الرؤية على مثل هذا الكتاب لسبب بسيط وطريف في الوقت ذاته، وهو أن صاحبة المذكرات لا تزال حتى هذه اللحظة تشعر بالانبهار تجاه ما حققته في حياتها الماضية، سواء في ذلك ما تحقق لها من معرفة، أو من رحلة، أو من لقاء، أو من حوار، أو من مشهد، هي لا تزال مبهورة الأنفاس بالسعادة بكل هذا على الرغم من تقدم العمر بها، وهي لا تزال تنعم بنعمة الله الكبرى التي ينعم بها علينا في مقتبل أعمارنا حين نسعد بكل خطوة نخطوها في طريق الحياة والشهرة، وفي المجتمع، وفي محيطاته الأدبية والفنية، ولهذا فإني أستنكر على نفسي

واستنكف على قلمى أن يوجه مثل هذه النصيحة لسيدة لا تزال تنعم بروح الطفولة البريئة، والشباب الغض، والفتوة المقبلة على الحياة.

بل إنى أستطيع أن أقول إن هذا الكتاب جاء أصدق فى تعبيره عن شخصية صاحبت من أية محاولة أخرى للكتابة عنها، حتى لو أن الذى تولى مثل هذه الكتابة كان عميد الأدباء أو أمير الشعراء.

**(Y)** 

وربما أجد نفسى، بدواعى الاحتراف، مندفعا إلى أن أذكر بعض السمات التى نجحت السيدة أمانى فريد فى أن تصل إليها وإلى النجاح فيها حين فضلت هذا الأسلوب للكتابة عن حياتها، وأول هذه الجوانب هو نجاحها فى تجنب ما أرادت أن تتجنب الحديث عنه، سواء فى ذلك النشأة المبكرة، أو الأسرة، أو الأبوان، فكل ما نعرفه عن والدها أتى عرضا فى حديثها عن عملها فى بورسعيد، فتذكر أن أباها هو الآخر عمل فى بورسعيد، وكل ما نعرفه عن والدتها يأتى عرضا فى حديثها عن تركيا والأتراك فنعلم أن أمسها كانت تركية بينضاء، ومع هذا لا نجد ذكرا لإخوة، ولا لأخوات، ولا لأولاد عمومة، ولا لعم، ولا لحمة،

كذلك نجد بعض عشرات السنوات وقد خلت من حديث هذه السيدة عنها، فنحن لا نرى أثرا للخمسينيات ولا للستينيات ولا لسنة ١٩٦٧، ولا لسنة ١٩٦٧، ولا للمعركتين الكبيرتين اللتيسن حدثتا فيهما، وكأنما يتوقف إحساس هذه السيدة بمثل هذه التجارب الإنسانية على ما شهدت

بنفسها في حربي ١٩٤٨ و١٩٥٦، والحرب العالمية الثانية من قبلهما.

ولا نكاد نرى أثرا للتحول الاقتصادي الذى شهده الوطن فى السبعينيات، ولا للأزمات الاقتصادية التى حدثت فى السبينيات، وكل ما نراه من حديث عن التحولات الاجتماعية يكاد ينحصر فى حديثها الفرح أو الجزل بما نالته المرأة من حقوق سياسية، وما كان لها فى فترة من الفترات فضل الإسهام فى الدعوة إليها.

بل إن المذكرات تكاد تخلو من الحديث عن الانتماءات السياسية للمؤلفة، مع أنها في سطر واحد من كل الكتاب تشير إلى عملها كأمينة للمرأة في أحد أحزاب المعارضة دون أن تسمى هذا الحزب!

**(T)** 

هكذا نرى فى هذه المذكرات نوعا من أنواع الحديث المنتقى الذى لا يركز إلا على ما له علاقة بالأعلام والمشاهير والمشهورين، ويكاد يغمط النفس حقها فى الحديث عن نفسها فيما عدا هذا كله.

ومع هذا فنحن لا نستطيع أن ننكر أننا نجد كثيرا من المتعة والتاريخ في حديث السيدة أماني فريد في هذه المقالات المجموعة على هيئة ذكريات، على الرغم من تكرار الحديث عن نفس الوقائع، وبوسعنا أن نذكر للقارئ مواضع كثيرة من التي كررت فيها صاحبة هذا الكتاب الحديث عن الواقعة نفسها، وبوسعنا أيضا أن نذكر للقارئ كثيرا من المواقع التي أعادت فيها الحديث عن الواقعة نفسها مع تغيير بعض المواقع التي أعادت فيها الحديث عن الواقعة نفسها مع تغيير بعض أركان الحديث، وليس هذا في رأيي بالإنجاز في مدارسة مثل هذه

المذكرات أو حتى فى نقدها، ولكن الإنجار يتمثل فى أن نشير إلى أن التكرار فى حد ذاته قد دفعها بعد فترة إلى التصريح بما أبت التصريح به فى رواياتها الأولى للواقعة نفسها، وكأنما وجدت نفهها بعد سؤال الذين قرأوا الرواية الأولى فى حاجة إلى أن تصرح بما لم تصرح به.

(1)

على أن الأهم من هذا كله أن نشير إلى حقيقة مهمة وهى أن صاحبة هذا الكتاب قد نجت إلى حد بعيد من النرجسية، ومن تصور الكون متمحورا حول ذاتها، وإن كان الأمر لا يخلو في بعض الأحيان من أن تتصور نفسها وقد أحاطت بما لم يحط به غيرها، من ذلك على سبيل المثال ما ترويه عن واقعة تأليف إبراهيم ناجي لقصيدة الأطلال، ومن ذلك ما ترويه عن اللقاء الوحيد بين الشاعرين الكبيرين على محمود طه ونزار قباني، ومن ذلك ما ترويه أيضا من عادات الشاعر أحمد رامي حين كان هاتف الشعر يأتيه، ومن ذلك ما ترويه عن الفترة الأخيرة من حياة المطربة فتحية أحمد. ومن الإنصاف أن ننقل للقارئ ما ترويه صاحبة الذكريات عن هذه الوقائع الأربع، وهي روايات تحتمل الصدق صاحبة الذكريات عن هذه الوقائع الأربع، وهي روايات تحتمل الصدق بأكثر مما تحتمل الاعتراض على هذا الصدق.

فأما حديثها عن حبيبة إبراهيم ناجى التي كتب فيها الأطلال فتقول فيه:

«كنت قد دعوت ناجى لتناول الغداء معى، وكذلك دعوت الشاعرة روحية القليني والفنانة رفيعة الشال جارتي والكاتب حليم مترى وبعض

أصدقاء آخرين، وبدأنا نعد المائدة وتحمل الخادمة الطعام إليها، ومن بينه فراخ وملوخية، وجلسنا نستظر ناجي الذي لم يحضر بعد وبدأت الملوخية تفقد سخونتها ومعها بدأ تذمر الحاضرين لتأخر ناجي، قلت فلنبدأ الطعام إذن، وعندما بدأنا نأكل إذا بالجرس يدق ثم يدخل ناجى يتصبب عرقا وهو يعتذر عن التأخير ويحكى سببه، قال: ذهبت إلى محل جروبي لأشترى بعض الحلوى لأماني قبل مجيئي. وكانت هذه عادة معظم القوم عندما يدعون إلى موائد الطعام [يبدو أن السيدة أماني فريد قد أصبحت تعانى الآن من عدم معرفة ضيوفها اليوم بالبروتوكول]، ويكمل ناجي: وإذا بسيدة تحملق في وجهي عدة مرات ثم تقترب منى وتقول لى: ألست أنت الدكتور إبراهيم ناجى؟ وأجبتها: نعم. . أنا ناجي، قالت: ألا تعرفني، فتفرست في وجهها ووجدت التجاعيد تملؤه وقد زحف الشيب إلى رأسها وبدت عجوزا محطمة، وقال لها ناجى: آسف لا أتذكر، قالت: أنا جارتك فلانة التي كنت أسكن إلى جواركم في حدائق القبة، وكنا متحابين وتعاهدنا على الزواج ولكن إرادة الله شاءت غير ذلك، وتزوجت أنا وأنت مازلت تدرس في كلية الطب.

«وكان ناجى يقص علينا هذه القيصة وهو ينهج [هذا هو الفعل الذى تستخدمه هذه الأديبة] والعرق يتصبب منه، ثم أمسك بالنوتة التى كان يحملها دائما معه وكتب بقلمه مطلع قصيدته الرائعة الأطلال: يافؤادى رحم الله الهوى. . كان صرحا من جمال فهوى . . واستمر يكتب فى قصيدته وهو يرتجف، والعرق يتصبب منه ولم يأكل شيئا وتركنا

وخرج، لنسمع بعد ذلك عن قصيدته التي أتمها، ولم تفكر أم كلثوم في غنائها إلا بعد أن حملها رامي إليها بعد وفاة ناجي، ووافقت أم كلثوم على غناء القصيدة ولكنها قالت لرامي: ألا ترى أن مطلع القصيدة بكلمة رحم الله سيكون شيئا غير مرغوب أو محبب؟ فغيرها رامي».

(0)

أما قصة اللقاء الوحيد بين الشاعرين الكبيرين على محمود طه ونزار قباني فترويها السيدة أماني فريد على النحو التالي:

"... كنت أجلس فى تراس "شرفة الكونتننتال" فى أواخر عام ١٩٤٧ أو أوائل عام ١٩٤٨ لا أتذكر تماما، وكان الوقت شتاء دافئا فى مصر، وكان معى فى هذا المكان الأستاذ أسعد محفل قنصل سوريا فى مصر فى ذلك الوقت، وكان شاعرا يكتب الشعير بالفرنسية، وترجع صلتى به عندما أردت السفرإلى سوريا فى صيف عام ١٩٤٧ فى رحلة زرت فيها فيلسطين والأردن وسوريا ولبنان، ولقد توطدت أواصر الصداقة بعد ذلك بينى وبين أسعد محفل وأسرته، وفى أثناء حديثنا فى شئون مختلفة ونحن نجلس فى الشرفة، أقبل علينا شاب حلو الطلعة، وما أن رأى أسعد محفل حتى أخذه بالأحضان، فقدمه لى أسعد بقول: الشاعر نزار قبانى، ودعاه للجلوس معنا".

«وكان نزار أيامها يعمل فى مصر ملحقا فى السفارة اللبنانية بالقاهرة، وكان قد طبع ديوانه الشانى فى ذلك العام «طفولة نهد» فى مصر. . استمهلنا قليلا ليصعد إلى غرفته فى الكونتنتال ليحضر لنا نسخا من

كتابه، وقد كتب إهداءه إلى بكلمة: إلى الشاعرة المصرية. إلخ، وكان اسعد محفل قد أخبره بأننى أكتب الشعر وألقيت منه فى الإذاعة فى بعض المناسبات الوطنية، وكذلك فى مجالس وندوات جامعة أدباء العروبة التى كنت عضوا فيها، وكان يرأسها الوزير الدسوقى أباظة والد الأديب ثروت أباظة، وطالت الجلسة فى شرفة الكونتنتال ونزار وأسعد يتذكران أياما لهما سابقة ولقاءات أخرى كانت بينهما، وامتد اللقاء إلى جلسة عشاء فى مكان آخر».

"وقلت لنزار قبانى: وما رأيك فى أن نقوم بزيارة لدار على محمود طه شاعر الجندول، ولابد أنه يسعده لقاؤك، فهو يلتقى بكثير من أدباء العرب وشعرائهم فى شقته بشارع سليمان باشا "طلعت حرب حاليا"، وقد قابلت عنده بعضا منهم، فكان عبد الخالق الطريسى المغربى الذى كان لاجئا بمصر إذ ذاك ومحبا للكتابة والأدب، والذى أصبح فيما بعد سفيرا لبلاده فى مصر من زوار شقة على محمود طه الذى كان يسميها "حانة الملاح التائه"، ويزينها بالأنوار الكهربائية الملونة. ولقد تواعدنا على اللقاء فى عصر اليوم التالى، وذهبت ومعى نزار قبانى وأسعد محفل إلى منزل على محمود طه الذى فوجئ بزيارة الضيفين وكان متعودا أن يرانى أفاجئه بالزيارة من حين لآخر، ويقول إذا كان عنده ضيوف: إنها ابنتى وتلميذتى".

«وامتدت الجلسة إلى ساعة متأخرة من الليل وعلى محمود طه يحدث الضيوف عن مغامراته في أوروبا وأشعاره التي نظمها في حسناوات أوروبا، ونزار قباني يحدثه أيضا عن بعض من حياته وآماله

وأفكاره، وقد أهدى إلى على محمود طه ديوانه "طفولة نهد" وهو أول بواكير عمله كما قلت، وأعجب على محمود باسم الكتاب واستغربه فى الوقت نفسه، ووعد بأن يقرأه ويخبر نزار برأيه فيه. . ولم أحاول أن أسأل على محمود طه بعد ذلك إذا كان قد التقى مع نزار قبانى مرة أخرى أم لا، فكما قلت من قبل إن بيته كان مفتوحا للجميع حتى إنه استقبل مرة مجندات بريطانيات أتى بهن الصحفى الراحل فؤاد السيد، وكانت بينهن واحدة تقرض الشعر».

«وأعود إلى نزار قبانى ولم أقابله بعد ذلك، لكنه بعد لقائنا رأيته يمر فى شرفة الكونتنتال ثم يحيى ويسير إلى حاله، ولما سألت على محمود عنه وإذا كان قد زاره بعد ذلك أم لا أجابنى بأنه شاعر نابغة تدل على ذلك كلماته التى صاغها فى كتابه، فهو قد جدد فى أسلوب تناول الشعر وخرج علينا بجديد لم نألفه، ولابد أنه سيصبح من شعراء العرب اللامعين يوما».

**(7)** 

أما حديثها عن عادة المشاعر الكبيس أحمد رامي حين يأتيه هاتف الشعر فهي تنسب ما فيها إلى أرملة الشاعر، وتقول:

«ولما ذهبت لأقدم لها العزاء بعد وفاة رامى كانت ذكرياتها تلازمها حيث قالت: «إن رامى كانت له عادات غريبة عندما ينزل عليه وحى الشعر، فكان ينزل وينام تحت السرير وهو يحتضن مخدته وينسى العالم كله حتى يفرغ من الكتابة، وذات مرة في أثناء الغارات على القاهرة،

وكان الوقت ليلا، ورامى بالخارج ولم يعد إلى المنزل بعد، وقد قلقنا عليه، وبعد مضى بعض الوقت من انتهاء الغارة وصل رامى وسألناه أين كنت وقت الغارة؟ قال: أى غارة. لم أسمع أنه كانت هناك غارات، وعلى أى حال أنا كنت فى الشارع أتمشى وقد جاءتنى فكرة قصيدة وطافت أبياتها بخاطرى فكنت أكتبها على ورقة معى وأنا سائر فى الطريق».

يجدر بنا أن نشير أيضا إلى أنه من الذكريات المهمة في هذا الكتاب ما كررت أماني فريد الإشارة إليه من إصابة أحمد رامي بالذهول بعد وفاة أم كلثوم.

П

كذلك تروى صاحبة المذكرات عن علاقة السيدة أم كلثوم بالشاعر أحمد رامى واقعة روتها لها أرملة الشاعر:

«حكت لى قرينته السيدة عطية خطاب ـ رحمها الله ـ أنه فى ليلة زفافها حضرت أم كلثوم الفرح الذى أقيم بهذه المناسبة، وعندما وصلت الزفة إلى غرفة النوم وجدت السيدة عطية أم كلثوم قد سبقتها إلى الغرفة ووضعت على الكومودينو بجوار السرير زهرة بنفسجية اللون، وأسأل السيدة عطية: هل هذا كان كل هديتها، فقالت: نعم، وأعتقد أن أم كلثوم كانت ترمى إلى أن يسود الإخلاص هذا الزواج . . . وحكايات كثيرة عن رامى وأم كلثوم آخرها عندما ذهب إلى فيللتها فى أثناء مرضها الأخير وأراد أن يصعد إلى غرفة نومها ليشاهدها فرفض زوجها الدكتور الحفناوى ذلك مما جعل رامى ينوح ويتوجع».

كما تنفرد أمانى فريد بحديث مهم عما عرفته بنفسها من تفصيلات وملامح الفترة الأخيرة من حياة الفنانة الكبيرة فتحية أحمد مطربة القطرين:

«... رأيت أن أكتب عن المطربة فتحية أحمد لأن ظهورها وتألقها واكب وقت ظهور وتألق أم كلثوم، وكانت الاثنتان تتنافسان لجمال صوتيهما وقدرتهما على الأداء الممتاز، ولكن يجيء وقت يرتفع فيه نجم أم كلثوم ويعلو، وفي الوقت نفسه يبدأ نجم فتحية أحمد في الأفول والزوال.. ورأيت أن أبحث عن سبب هذه الظاهرة فلجأت إلى قريب لى هو محمود رأفت، الذي كون وشقيقه مع مصطفى بك رضا الأسس الأولى لمعهد الموسيقى العربية، والذي أخبرني بأن فتحية أحمد تزوجت من شاب صغير يعمل في مصلحة البريد وابتعدت عن الوسط الفني، ثم أخبرني أنها تسكن في شقة في عمارة في شارع عدلى المعبد] اليهودي».

«وذهبت إلى هناك وطرقت الباب بدون موعد سابق وفتح لى الباب زوجها، فأخبرته باسمى وعرفته بمهنتى وبأننى موفدة من طرف الفنان الموسيقار محمود رأفت، ورحب بى الرجل وأفسح لى الطريق إلى غرفة الاستقبال، ثم أخذ يحدثنى عن فتحية أحمد ويقول: إن توحة كما كان يسميها ـ تعانى من مرض الكلى منذ عدة سنوات، وهذا أقعدها عن العمل والظهور فى الوسط الفنى، ثم أحضر آلة تسجيل

وأسمعنى تسجيلا غنائيا لها عن الليل، وأخذ الصوت القوى يصدح فى أنحاء المكان وتهتز له النوافذ، وأخذتنى النشوة واستولى على العجب وأنا أستمع إلى هذا الصوت الرائع الذى لم أكن أعرف أنه بهذه القوة والجمال».

"ورأيت بعد ذلك سيدة تمشى فى بهو البيت فى خطوات بطيئة مترنحة وقد غطت رأسها وكتفيها بقطعة قماش بيضاء، ولقد كانت فتحية أحمد التى أسرع زوجها إليها وأمسك بها ليأخذها إلى دورة المياه، ولما بدأت أستأذن فى الخروج بعد ذلك طلبت من الزوج الوفى أن يسمح لى بدخول دورة المياه، وهناك رأيت العديد من ملابسها الداخلية مغسولة ومعلقة على حبل داخل الحمام، وتأثرت كثيرا هل يفعل المرض اللعين كل هذا بهذه القمة الفنية العظيمة، وأردت الانصراف فأخذنى إلى باب غرفة الفنانة المريضة وقال لها: ياتوحة الصحفية أمانى فريد تحييك وتسأل عن صحتك، وبالكاد سمعت صوتها تقول: شكرا، وانصرفت وأنا أقول لها سلامتك، ولكن كان قلبى يتقطع الماعلى منظرها وصوتها الغنائى الذى يصعد من التسجيل يملأ أنحاء المكان، فسبحان الله الذى له وحده الدوام».

**(**\( \)

كذلك ينبغى لنا، بالإضافة إلى ما قدمة صاحبة هذه المذكرات من الانفرادات الأربعة (على نحو ما نقول في الصحافة)، أن ننتبه إلى واقعة مهمة روتها صاحبة هذه الذكريات عن زيارتها لقبرص، وهي واقعة

كفيلة بإضاءة جـزء مهم من التاريخ المصرى المعاصر الذى وقفت فيه الحكومة المصرية لأسباب قصيرة النظر في موقع غـريب على انتمائها وعلى قدرتها على تحقيق الوفاق بين جـارين عزيزين ارتبطت مصر بهما في مراحل زمنية سابقـة بروابط عريقـة ومتأصلة، وعـلى كل الأحوال فلنقرأ هذا الذى ترويه الشاعرة أمانى فريد والذى لا يدلنا على شيء أكثر من دلالاته على أن مواقفنا السياسيـة كانت على الدوام مجالا لمثل هذه الأحاديث اللاحقة أو السابقـة دون أن يكون لمثل هذه الأحاديث مردود حقيـقى على ضبط توجهاتنا، وهكذا كان يضيع الوقت سدى وتترسب على مستويات متعددة عداوات لنا وشكوك فينا:

«... وصلتنى دعوة من المستشار الصحفى لسفارة قبرص بالقاهرة لزيارة هذه البلاد، وقال لى السفير عندما ذهبت أودعه قبل السفر: سنرتب لك مقابلة مع الأسقف مكاريوس رئيس البلاد. قلت: وأنا سأكنون سعيدة بهذا اللقاء. ثم أضاف: على شرط ألا تثيرى مسألة الأتراك القبارصة واليونانيين القبارصة، وكانت هذه الجزيرة التى تقع فى حضن البحر الأبيض المتوسط ميدانا للعراك والنزاع بين مستوطنيها من الأتراك واليونانيين. وقلت للسفير: وما جدوى الزيارة إذا، إن هذه المسألة بالذات وما بها من مشاكل تشغل بال كثير من الدول، وأجابنى المسألة بالذات وما بها من مشاكل تشغل بال كثير من الدول، وأجابنى في تردد: سافرى إذن وليوفقك الله».

وتقفز أمانى فريد فى روايتها إلى لقاء بينها وبين رئيس البلاد الأسقف مكاريوس مباشرة: «... وفعلا استطعت أن أتحدث بصراحة مع الأسقف مكاريوس رئيس هذه البلاد، ووجدته فعلا شخصية جديرة بالاحترام على علم ودراية وذكاء شديد، ودون شك كانت مسالة الأتراك القبارصة واليونانيين القبارصة من الأمور التي أثرتها معه، ووجدته شديد التحفظ يشرح وجهة نظره، ويدلل على أن الأتراك واليونانيين مواطنون لهم نفس الحقوق والواجبات. ولكني أجبته: ياسيادة الرئيس لقد زرت الحي التركي ووجدته يعاني من الإهمال والفقر، بينما بقية الجزيرة بمدنها التي زرتها تزدهي جمالا ونظافة والعناية بها واضحة. وأسقط في يد الرئيس ونظر لي نظرة لا أعرف إذا كانت عتابا أم ضيقا أم حيرة أمام وقوعه في شرك الحقيقة المحزنة».

وتستأنف أمانى فريد رواية ما حدث بعد هذا من محاولة اليونانيين القبارصة تشويه صورتها انتقاما لهذا الموقف:

«وبعد بضعة أسابيع جاء إلى القاهرة أحد زعماءاليونانيين القبارصة، وقابل الأستاذ مصطفى بهجت عضو مجلس الإدارة المنتدب لدار الهلال التي كان يرأس مجلس إدارتها في ذلك الوقت الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين، وأخبر هذا السيد اليوناني المبجل الأستاذ مصطفى بدوى أنني عندما كنت في قبرص طلبت منهم نقودا، وجن جنوني عندما سمعت ذلك لأنهم طلبوا عمل بعض الدعاية لمنشآتهم السياحية فقلت إن هذه الدعاية لن تكون بالمجان، وفي دار الهلال كشف باسعار موضوعات الدعاية في كل مجلة، فوافقوا على هذا العرض، ولكنني طبعا لم آخذ منهم لا نقودا ولا هدايا رغم أن معظم الدول التي كنت أزورها كانت

تلح على من تدعوهم إليها في قبول هداياها، وغالبا ما تكون منتجات بلادهم التي لها شهرة فيها ويريدون الترويج لها في البلدان الأخرى، ولقد أحسست بأن هذا الضيف القبرصي المرموق اليوناني يريد أن ينتقم منى لأننى دافعت عن الأتراك دفاعا قويا، وفندت أي حجمة تعللوا بها لوصف أسباب تدهور مستوى الأتراك القبارصة. وكنت في أثناء هذه الزيارة قد تلقيت دعوة من حرم سفيرنا في قبرص لتناول الغداء معها، وعلى مائدة الغداء أثرت مع سفيرنا المصرى ما دار من حديث بيني وبين الأسقف مكاريوس، وقال لي: أنا أعتقد أن هذا الموضوع لن يمر بسهولة، وصدق حدسه».

(9)

لعلنا نخرج الآن من أشباه الانفرادات إلى أشباه الكلاسيكيات، ومن باب الطرافة فإننا نبدأ بأن ننقل تصوير أمانى فريد لقصة واحدة (أو واقعة واحدة) على نحوين مختلفين، وسنذكر للدلالة على هذا الخلق روايتها للقائها بوزير المعارف الشهير محمد حسن العشماوى باشا، فهى فى صفحة ٢٧ تقول:

"وكنت أجلس في هذا الحفل في المقعد المجاور لمقعد العشماوي باشا، الذي قال: أتعرفين أنني أفضل الآمال على الأماني؟ وأجبته على الفور: لماذا ياباشا؟ فأجاب بأن الآمال سهلة التحقيق أما الأماني فلا، وابتسمت وأنا أجيبه: بل ياباشا لأن ابنتك اسمها آمال، ولم يغضب الرجل وضحك ضحكة بها كثير من الدبلوماسية».

ولكن أمانى فريد نفسها فى موضع آخر من هذه المذكرات نفسها تروى نفس الواقعة بطريقة أخرى فتقول:

«ودعيت إلى الحفل كما دعى العشماوى باشا الذى كان وزيرا للمعارف قبل على أيوب، وجاء مجلسى إلى جواره ووجدته يقول لى: إن ابنتى اسمها آمال، وأنا أفضل الآمال على الأمانى لأن الأخيرة صعبة التحقيق، ولكنى رددت عليه لتوى قائلة: وعزيرة المنال أيضا ياباشا، فسكت، ولم ينطق بحرف واحد بعدها عندما أفحمته بهذا الجواب».

هل يستطيع القارئ أن يحمل هذا الحوار بأكثر مما يحتمل على نحو ما فعلمت أمانى فريد فى الرواية الثانية؟ لا أظن. ولكن هذا النموذج الكلاسيكى للروايتين المختلفتين عن الواقعة نفسها كفيل بأن يضىء لمن ينتوون طريق التجويد فى تكنيك الكتابة للقراء ولكتاب التجربة الذاتية، وببساطة شديدة فما كان أسهل الأمور لو أن المحرر المسئول فى دار النشر عمد إلى الرواية الأولى فحذفها نهائيا، وعندئذ يصبح للرواية الثانية معنى ومغزى.

(1.)

ومن اللقاءات المهمة التي عاشت في ذاكرة أماني فريد اللقاء بملكة الأردن، زوج الملك عبد الله الأول، وجدة الملك حسين بن طلال:

«واقترحت على السيدة أميرة الشريفي ناظرة مدرسة البنات في ذلك الوقت التي أصبحت مرافقة لى في الزيارة، أن أزور الملكة أم طلال، زوجة الملك عبد الله، وجدة الحسين في قصرها، ووافقت على الفور،

وكنا في شهر رمضان فتحدد موعد الزيارة بعد الإفطار في المساء، كانت عمان العاصمة في ذلك الوقت مدينة وليدة بها بعض الآثار وأهم شوارعها شارع تجارى يعج بمختلف الحوانيت، وفي القصر الملكي كانت الملكة أم طلال في انتظاري أنا ومرافقتي ناظرة المدرسة، وكانت هذه المدرسة هي مدرسة البنات الوحيدة في الأردن في ذلك الوقت، وكانت بعض بنات الأسر الأردنية يلتحقن إما بمدارس فلسطين أو سوريا».

"وفى قصر الملكة بعد لقائى بها شعرت أننى أتحدث إلى أم فيها الرقة والحنان، فلم أشعر بغربة بل وجدت نفسى مندفعة نحوها بمشاعرى وروحى، وأخذت تحدثنى عن زياراتها لمصر التى تتكرر كل عام، حيث تنزل فى فندق كونتنتال بميدان الأوبرا، وتقول لى: مصر ليست غريبة على بأهلها ونسائها، وتظهر لى فى حديثها كل ألوان العطف والود، فقد كنت الصحفية المصرية الوحيدة التى زرت عمان فى ذلك الوقت، وكانت الملكة تخاطبنى بكلمة يا ابنتى، ودخلت سيدات الوزراء فى زيارة للملكة وكن جميعا محجبات متشحات بالسواد، وكان الحديث بينهن وبين الملكة يدور عن أمور حياتهن وبيتهن وأولادهن فتشعر كأنك فى لقاء عائلى وليس لقاء ملكيا متسما بالبروتوكول

(11)

أما أظرف ما فى الكتاب فهو حديثها عن قرارها بالزواج، على أنه كان خروجا من مشكلة فحسب دون أن تذكر أى شيء عن زوجها أو عن حياتها الزوجية، ولكنها تكتفى بالإشارة العابرة على النحو التالى: "وعدت إلى القاهرة وأنا أحمل العديد من التحقيقات الصحفية والأحاديث، ولكن واحداً منها لم ينشر لا في مجلات دار الهلال، ولا في جريدة القاهرة، فقد كانت هناك أوامر قد صدرت بألا يعرف خبر سفرى. . حزنت كثيرا دون شك، وذهبت إلى حافظ محمود أسأله المشورة، فقال لى: أنا لو في ظروفك أختفي بعض الوقت عن الأنظار حتى تهدأ الزوبعة ويكون أفضل لو تزوجت، وعملت بنصيحة حافظ محمود وتزوجت، وأنجبت، وبعد فترة لم تطل عاودني حنيني إلى العمل الصحفي، فعدت إلى دار الهلال».

ومما تحرص السيدة أمانى فريد على تأكيد الإشارة إليه فى هذه المذكرات أنها تركت الوظيفة الحكومية كمدرسة برغبتها وبشروطها، وأن الأستاذين الكبيرين أنيس منصور وكمال الملاخ قد نهجا نهجها فى تقديم هذه الاستقالة ذات الشروط، وهى لا تذكر لنا هذه الشروط ولا ما جنته من ورائها، وإن كان الأرجح أن هذا لا يتعدى ضم مدة الخدمة فى الوظيفة أو فى المعاش!!:

قدمت استقالتی من وظیفتی التعلیمیة بمدارس وزارة المعارف، ونشرت الاستقالة فی الجرائد لطرافتها، إذ أننی قدمتها مشروطة بشروط مادیة وکان ذلك أغرب ما فیها، وفعلا عرضت علی البرلمان لأنها كانت الأولی من نوعها، وساعدتنی شخصیات كریمة فی ذلك الوقت علی تحقیق مأربی، وقبلت استقالتی بشروطی، وللعلم فقد قام أنیس

منصور، المعيد بجامعة عين شمس فى ذلك الوقت، بتقديم استقالته المشروطة فقبلت، وعين فى جريدة الأهرام، وحذا حذونا الأستاذ كمال الملاخ [عالم الآثار] الذى كان يعمل فى دار الآثار، وبعد استقالته عمل فى جريدة الأهرام».

#### (11)

لعل إشارة أمانى فريد أو تلميحها فى الفقرة السابقة إلى الشخصيات الكريمة التى ساعدتها على قبول استقالتها من خلال البرلمان تقودنا إلى حديثها المتكرر عن علاقتها بالوزير السعدى المشهور على أيوب، والحقيقة أن الكتاب يحفل بذكر اسم هذا الرجل وفضله، وربما كان من المهم أن نستجلى بعض ملامح هذه العلاقة، وإن كنا لم نفعل هذا على وجه دقيق، ولعل أصدق وصف لعلاقيتها بعلى أيوب هو ما يأتى فى موضعين من المواضع المتكررة، وهذه قصة قصيدتها فى مديحه التى رفضت هى أن تنشر فى الأهرام:

«... واختير على أيوب وزيرا للمعارف وكنت أعمل في هذه الوزارة بالتدريس، كما كان يعمل غيرى كثيرون أيضا من شعراء وأدباء أمثال على الجمبلاطي وطه عبدالباقي سرور وغيرهما، فلما اختير على أيوب وزيرا للمعارف فكر الجمبلاطي في إقامة حفل تكريم له فهو شرقاوي أيضا مثله، وأسر إلى بالخبر وقال لي: استطلعي رأى الوزير، وكان ردى: من أراد أن يقيم حفل تكريم لشخصية فليقمه بدون استطلاع للرأى، وهكذا ذهب الجمبلاطي إلى مطعم سانت جيمس

الشهير بقلب العاصمة واتفق مع أصحابه على إقامة الحفل، وحدد موعده فذهبت وأخبرت الوزير بهذه الترتيبات فلم يعارض، وجهزت أنا قصيدة لهذه المناسبة كان مطلعها:

المحد محدك والرحاب رحابك وعلى الملا في زهوها أثوابك فانشر لواء العلم واستبق الخطى وابعث فنونا شعها محرابك وانهض بأشبال الكنانة في غد فكتابهم في المكرمات كتابك وتقفز أماني فريد إلى وقائع الحفل وإلى إلقائها القصيدة فيه:

"واستمررت في إلقاء القصيدة وأنا أجد التشجيع والتصفيق، وطلباً بالإعادة، فأخذتني النشوة والزهو بما أجد من استحسان ولم أجد نفسي إلا وأنا ألقى بالمنشفة الصغيرة الموجودة أمامي نحو الوزير.. وجن شقيقه ومدير مكتبه حسين أيوب، وجاء إلى يهمس في أذني: يابنت، هل تريدين عزل الوزير من منصبه؟».

«وانتهى الحفل بسلام، وقام على أيوب من مكانه ونادى على ثم قال: أنا ذاهب إلى مكتب كامل الشناوى في الأهرام فهاتى القصيدة والحقى بي هناك».

ونأتى إلى الواقعة التى تفخر بها صاحبتها، ويحدثها لا وعيها أن تعبر عن هدفها من رواياتها بأن تشير إلى موقف الداعى إلى الحفل وإلى ما

فاله من حق الوظيفي!! وإن كانت تعبر عن هذا المعنى الذي أرادته بطريقة لا تسر الصديق:

«وذهبت [أى إلى جريدة الأهرام] لأفاجاً بأن على أيوب يطلب منى تقديم القصيدة لنشرها فى صدر صحيفة الأهرام، فرفضت وأبيت وعندت، وغضب على أيوب لتصرفى كما تعجب كامل الشناوى لأن الكل يتمنون نشر قصائدهم ومقالاتهم فى الأهرام، وأنا أرفض، وكانت حجتى فى ذلك أننى لن أنسجو من كلام الناس بعد نشر القصيدة، وفى هذه الأثناء دخل حاجب من الأهرام وقال: هناك مَن يريد أن يقابلك فى الخارج، وذهبت لأفاجاً بأن على الجمبلاطى هناك وهو يقول لى: بلغى الوزير أن لى أقدمية فى العمل بالوزارة أستاذا للغة العربية ومن حقى أن أكون كبير المفتشين لهذه المادة، وعجبت وأنا أقول لنفسى: إنه جاء ليقبض الثمن فورا بعد أن نظم حفل التكريم، وعدت إلى غرفة الشناوى فسألنى على أيوب عن سبب خروجى وما هو الخبر؟ فحكيت له ماحدث، وسكت ولم يعلق، ولكن حدث ما أراده الجمبلاطى بعد بضعة أشهر وأصبح كبيرا لمفتشى اللغة العربية بالوزارة».

### (14)

وفى موضع آخر تضيف أمانى فريد إلى القصة السابقة تفاصيل جديدة، وهى تحرص عندئذ على المقارنة بين وضعها ووضع الداعى إلى الاحتفال الذى تكفل بالدعوة والتمويل ولم يخل الأمر بالطبع من أن يلقى قصيدة عصماء، فقد كان شاعرا متميزا. . تقول أمانى فريد بعد حديث طويل:

«... ومن عجب أن على أيوب استجاب لمطلبه بعد ذلك ورقى إلى كبير مفتشى اللغة العربية بالوزارة، أما أنا فلم ينلنى غير الشائعات التى ظلت تنهال على من كل مكان، وقالوا ما ليس صحيحا، ونظروا لى نظرة حسد!! فأنا الأثيرة لدى الوزير خاصة بعد أن كتب الصحفى الشاعر حيرم الغمراوى أبياتا من الشعر في مجلة المصور التى كان يعمل بها، وكأنها على لسانى، فقال:

غدا أسيري وزيري وصار عبدي أميري

وتعمق أمانى فريد من الحديث عن هذه الواقعة، وتكرر هذا الحديث فى مواقع كثيرة، وكأنها تستعذب حدوثها وتتمنى عودة الأيام التى حدثت فيها وهو شعور إنسانى طبيعى صادق:

«... وقامت الدنيا ولم تقعد لأن حيرم الغمراوى اضطر بعد ذلك إلى ترك وظيفته في دار الهلال والعمل في وظائف أخرى.. وهكذا كان بعض الناس في الماضي يعيشون على شائعات مغرضة، ويظلمون غيرهم بدون وجه حق.

ربما نتوقف لنسأل الشاعرة: هل تقصد حقا هذا المعنى؟ ولسنا بحاجة إلى جواب، ففقرتها التالية تجيبنا عن هذا المعنى:

«... ولما شكوت إلى على أيوب ما حدث لى قال: لا تبتئسى سأنقلك إلى وزارة الشئون الاجتماعية، ولكنني رفضت بإصرار وقلت:

إن مكانى وزارة المعارف (التعليم)، ونقل الوزير نفسه إلى وزارة الشئون الاجتماعية».

وهى تقصد أن تعديلا وزاريا قد حدث فأصبح وزير المعارف وزيرا للشئون الاجتماعية، لكنها تعبر عن هذا بطريقة طريفة وبسيطة تصور فيها الوزير كأنه موظف ينتقل إلى وزارة الشئون الاجتماعية بدلا من هذه الشاعرة التى رفضت الانتقال إلى وزارة الشئون:

«وجاء مكانه وزير سعدى آخر كان هو الذى وقع لى على طلب استخراج أول جواز سفر لى مع توقيع على أيوب».

ربما يكون المعنى الذى أرادته أمانى فريد غامضا بعض الشيء، لكنه أبسط من هذا الغموض إذا ما تذكرنا أن استمارة طلب الحصول على جواز السفر تتطلب توقيع اثنين من الموظفين لا يقل راتبهما عن مبلغ معين، ولأن أمانى فريد كانت فخورة بمعرفتها بالوزير وكان لها عليه دلال \_ على حسب ما تصور وتروى \_ فقد طلبت إليه أن يكون هو الموقع على هذه الاستمارة، ولكن ليس هناك ما يمنع من هذا ولا ما يمنع أن يكون الموظف الثانى وزيرا ثانيا. . وربما فات أمانى فريد أن تحتفظ بصورة من طلب استخراج جواز السفر لتشبت الفخر بهذا الذى تذكره.

وهي تردف بعد كل هذا الذي ذكرته بقولها:

«وهكذا لم أنج من قبول المتقولين ولا من حسد الحاسدين لأن الوزير الجديد طلبني ليسألني عما أريد فأجبته: أريد أن أرتاح مما أنا

فيه فهذا فوق مقدوري، وقال لى الوزير ضاحكا: لا تبتئسي أنت مازلت صغيرة وستعلمك الحياة الكثير».

وتترحم أماني فريد بعد هذا على الوزيرين كليهما فتقول:

«رحم الله على أيوب. . لقد كان أبا ورجلا خيرا عظيما، ورحم الله الوزير مرسى بدر. . لقد كان مثالا للفهم والتقدير».

(11)

ويبدو أن السيدة أمانى فريد حريصة على أن توثق فى هذا الكتاب علاقات الإعجاب بها فى شبابها، وهى تضم إلى الإعجاب الحقيقى كل ما حدث من إعجاب مختلق عن طريق الشائعات، فهى ـ على سبيل المثال ـ تلمح فى موضع آخر من المذكرات إلى وجود مثل هذه الشائعات حول علاقتها بالشاعر الكبير إبراهيم ناجى وتقول:

«... وأذكر بهذه المناسبة أن إحدى المجلات الشهرية الأدبية نشرت قصيدة لى بعنوان «أمل»، وصورتنى فيها كمريضة وإلى جوارى الطبيب المداوى، وكانت مجلة «العالم العربى» ـ وهذا اسمها ـ قد أرادت بهذا أن تروج للمجلة بمثل هذه الموضوعات الغريبة، وقد قامت الدنيا ولم تقعد بعد نشر هذه القصيدة، ورد إبراهيم ناجى عليها بعنف وغضب، وقام الناقد الكبير الأستاذ عباس خضر بالتعليق عليها فى مجلة «الرسالة» أو «الشقافة» على ما أذكر، وكان هذا التعليق هجوما على الدكتور إبراهيم ناجى وعلى شخصى الضعيف، إذ لم يكن لى يد فى كل هذا، وأردت أن أرفع دعوى ضد الأستاذ توفيق شحاتة صاحب المجلة،

وذهبت إلى مكتب على أيوب المحامى الذى أصبح وزيرا واستطلعت رأيه فى رفع الدعوى ضد المجلة وصاحبها، لكنه حذرنى ومنعنى من ذلك قائلا: إنك بذلك ستكونين كمن يلقى نارا على حطب، فسكت على مضض».

ومن الطريف أننا إذا ما تأملنا موقفها وجدناها قد سكت على مضض منذ خمسين عاما، ثم أفصحت الآن برضا بعد خمسين عاما، ولست أعدو الحقيقة إذا قلت إن هذا الموقف يمثل هو الآخر شعورا بشريا طبيعيا.

ومن أطرف ما في هذه المذكرات ما تعقده صاحبتها من مقارنة بين مديح الشاعرين إبراهيم ناجى وعلى محمود طه لها، ولكنها تعبر عن دهشتها من إصرار الشاعر صالح جودت على حذف هذه الأبيات من مقدمتها لديوان شعرها الثانى:

«واقترح الشاعران أن يكتبا غزلا في بالشعر ولم يجدا ورقة يكتبان عليها، وكان إبراهيم ناجى يحمل في يده علبة سجابر «بلايرز» أي التي كانت تسمى بالبحارى وكتب على ظهرها:

أهمواك مصغية إلى مطلمة بالنور والإشراق على عينيك

وأحب شعرك حينما أرسلت فوضى مهدلة عملى كمتفيك

«وناجى هنا يهتم بالصورة، أما على محمود طه فقد أمسك بالقلم وكتب تحت هذين البيتين:

أجمل ما فيك من معانى حسلاوة الروح واللسان ورقة الشعر والبيان يا منية النفس يا أماني

«وعلى محمود طه يهـتم بالمعنى، هنا يتبين اتجاه كل شـاعر وميوله فى نظم الشعر».

هكذا تقول السيدة أماني فريد وهي تردف بعد هذا:

«وأذكر أننى عندما نشرت ديوان شعرى الثانى «قلب يتحدث» أوردت فيه هذه الواقعة، وكان الشاعر صالح جودت قد كتب مقدّمة هذا الديوان وراجعه، فلما وصل إلى هذه الأبيات التى كتبها إبراهيم ناجى وعلى محمود طه رفعها من الديوان وألح ألا أنشرها، وحمتى الآن لا أعرف سبب ذلك، فهى مجرد شعر، والشعراء كما هو معروف يقولون ما لا يفعلون».

وبودى أن أتساءل: هل هان على الشاعرة شعرها ومديحها حتى تردد مثل هذا الكلام الذى يتردد على ألسنة الآخرين؟

(10)

وبالإضافة إلى العلاقات التي خلفتها الشائعات والعلاقات الحقيقية من قبلها، تحرص أماني فريد على أن تصارحنا القول بما تلقته من

عرض للزواج من محمد العيسوى مدير القليوبية، وقد قدم الرجل العرض بنفسه، ويبدو \_ والله أعلم \_ أنها ندمت على رفضها لهذا العرض فيما بعد.

## تقول أماني فريد:

"وأتذكر عندما دعانا الوجيه الثرى حسن وهيب المصرى إلى عزبته القريبة من بنها في إحدى الأمسيات من ربيع عام ١٩٤٨ لتناول العشاء عنده، وكان معنا صديقه القريب إلى نفسه فوزى مسيحة، وعلى الرغم من أن حسن وهيب المصرى كان فارع الطول، ضخم الجثة، فإن فوزى مسيحة كان قصير الجسم ضئيله، ولكن رغم ذلك كانت بينهما صداقة مضرب الأمثال [نتوقف هنا لنعبر عن اندهاشنا من أن تتصور هذه الأديبة المخضرمة أن تكون الصداقة مبنية على التناسب في طول الجسم وضخامة الجثة.]. ».

"وحضر هذا اللقاء بعض الصفوة فكان من بينهم محمد العيسوى محافظ القليوبية "مديرها في ذلك الوقت"، وكان هناك على أيوب المحامى الذي أصبح وزيرا للمعارف بعد ذلك، وكان هناك الشاعر على محمود طه، والموسيقار محمد عبدالوهاب، والمطربة اللبنانية الأصل المصرية الإقامة لورد كاش، كما كانت هناك شابتان حلوتان أحضرهما حسن وهيب المصرى معه، وبين عبق أشجار الحديقة الفسيحة وأزهارها تناولنا عشاء فريدا من نوعه، فقد ضم أطعمة من محل جروبي الشهير، وأطعمة من لحوم الريف ومن دواجنها، فكانت هناك الفراخ والأرز واللحوم إلى جانب التورتات والمارون جلاسيه".

«وبدأت لورد كاش تغنى أغنيتها الشهيرة: «آمنت بالله» ثم طلب منها عبد الوهاب أن تغنى «العتابة» و«الميجانا» الأغنيتين اللبنانيتين المشهورتين».

«وفي هذا اللقاء حدث أمر طريف، فقد تقدم محمد العيسوى محافظ القليوبية لخطبتي من على أيوب قائلا: إنني بذلك سأكون السيدة الأولى في القليوبية [نتوقف لنتعجب من أن يكون لقب السيدة الأولى مستعملا منذ ذلك الحين. . وفي القليوبية بالذات، وكان الأحرى أن يكون التعبير: السيدة الأولى في بنها]، فرفضت العرض بإصرار، وكنت إذ ذاك في أوائل العشرينيات من عمري وهو في الثانية والخمسين من عمره وله ابنة شابة من زوجه التي توفيت، والعجيب أن هذه الابنة تزوجت بعد ذلك من أحد أقاربي من رجال الشرطة المرموقين، وحضرت طبعا عقد قرانها، وقابلت والدها المحافظ وقلت له: ها قد أصبحنا أقارب ونسایب، وکنت أنا قد تزوجت زوجی والد ابنتی، بینما هو تزوج شابة حلوة من الإسكندرية وأنجب منها، وقد جمعتنا بعض أمسيات ومناسبات في دار ابنته زوجة قسريبي، والأيام تمر ويموت المحافظ ويموت زوجي ويموت عبدالوهاب، وكذلك على محمود طه، وأيضا حسن وهيب المصري، وأبقى أنا وتبقى لورد كاش وتتذكر هذه الأيام، وأياماً كثيرة جاءت بعدها وجمعتنا فيها الظروف».

(17)

وإذا كان الأمر كذلك فلابد أن تصل صاحبة هذه المذكرات إلى قمة ما كانت الفاتنات في جيلها يصلن إليه، وهو العمل مع الموسيقار

الكبير محمد عبد الوهاب، وهذه هي القصة التي تروى بها عرض محمد عبد الوهاب فرصة التمثيل في السينما عليها حيث تقول:

«... في صيف عام ١٩٤٨ بالإسكندرية كنت أنزل في منزل للسيدات يضم جميع الجنسيات يسمى بالدار الدولية للشابات، وأصبح الآن جمعية الشابات المسيحية بالأزاريطة، وجاء على محمود طه إلى الإسكندرية وجاء لزيارتي في الدار في يوم الأحد، وهو اليوم الذي كان مخصصا لتناول شاى جماعي للنزيلات واستقبال الزوار، وأخبرني بأنه سيلتقى في صباح اليوم التالي مع الفنان محمد عبد الوهاب في محل ومقهى «تريانون» الشهير بمحطة الرمل، وطلبت منه أن أحـضر هذا اللقاء لأرى عبد الوهاب وأتعرف عليه، فوافق على ذلك، وذهبت في اليوم التالي إلى المقهى الشهير، وأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، وكنت أقول لنفسى إن عبد الوهاب ربما يظن أنني فيضولية لأحضر مثل هذا اللقاء الذي لم أكن أعرف ماذا سيدور فيه؟ ولكنني استجمعت شجاعتي وذهبت، ووجدت على محمود في انتظار عبد الوهاب الذي ما لبث أن حضر، وقدمني على محمود طه إليه قائلا: هذه هي الشاعرة أماني فريد التي هنأت الملك فاروق السعام الماضي بعيد ميلاده بقصيدة أذاعتها الإذاعة المصرية [مما يؤسف له ألا تتحدث أماني فريد عن هذه القصيدة بالقدر الكافي]، وطلب مني عبد الوهاب أن ألقى هذه القـصيدة أمامه، فبدأت القيمها وكلما توقفت عند مقطع من المقاطع كان يبقول لي مشجعا: «قولى ياحياتي»، وفرغت من قصيدتي كـما فرغت من شرب فنجال الشاى الذي كان أمامي وأنا أشعر بعدة مشاعر متباينة وأسأل نفسى: هل استحسن عبد الوهاب قصيدتى، أم أنه كان فقط يجاملنى؟».

«ثم تركت المكان بعد قليل لأننى كنت أعرف أن على محمود طه سيقدم قصيدته لعبد الوهاب ليلحنها ويغنيها، فرأيت أنه ليس من اللياقة أن أبقى وهما حتما يريدان أن يتناقشا في تفاصيل هذا المشروع».

«ثم قابلت على محمود طه بعد ذلك وأنا في أشد الشوق لمعرفة ما قاله عبد الوهاب عنى، وقال لى على محمود: إنه قال إنك تصلحين للعمل في السينما، وسوف يسند إليك دورا مهما في أفلامه المقادمة، وقلت لعلى محمود: إيه الكلام ده.. هو عاوز يخرب بيتى ويرفتنى من عملى في وزارة المعارف كمدرسة.. ونظر على محمود طه إلى غير مصدق لما أقول، لأن مثات الشابات كن في ذلك الوقت يتهافتن على العمل بالسينما، وشرحت له الموقف، قلت له: إنني أعمل مدرسة كما تعلم ولشابات في سن المراهقة في مدرسة ثانوية للبنات، فماذا يكون وضعى عندما يرين مدرستهن تمثل، وربما تغنى أو غيرها من المشاهد التي تحدث في الأفلام، وماذا يكون موقف وزارة المعارف مني؟! لابد أن يكون الرفت السريع، وستكون حجتهم أنني ارتكبت عملا مخلا بمستلزمات وظيفتي [هكذا تتحدث أماني فريد وكأنها كانت قد مثلت بالفعل مع عبد الوهاب ولم يبق إلا إخفاء الفيلم عن أعين تلميذاتها]».

«وعندما قلت هذا الكلام لصديقة كانت تعيش في الإسكندرية قالت لي باستخراب: إنك في منتهى الغباء. . هل ترفضين عرضا كهذا من

عبدالوهاب؟! وأجبتها: ليس هذا طريقي، فما يدريك أنني أفشل فأفقد وظيفتى وأفقد كرامتي. . وعندما تصادف بعد ذلك ببضع سنوات أن قابلت عبد الوهاب في حفل محدود بمنزل أحد الأصدقاء، ذكرته بنفسى فقال: نعم أنت الشابعة الساذجة \_ ويقصد طبعا البلهاء \_ التي رفضت عرضا بآلاف الجنيهات في سبيل وظيفة ببضع عشرات من الجنيهات، وكلما أتذكر هذه الأيام أضحك من نفسى لأنه يبدو أن الله كان يختار لى طريقا آخر غير التدريس عندما تفرغت للصحافة فيما بعد، وأصدرت مجلة شهرية نسائية رأست تحبريرها وكنت أشعر أنني في قمة السعادة لأنني وجدت طريقي الذي أحببته وخلقت له وهو الصحافة، ولأننى مازلت بعد أن وصلت إلى هذه السن المتقدمة أزهو بعملي، وأتمسك به، وأشعر أنه سلواي والنعمة التي أنعم الله بها على، وإن مال الأرض لا يعادل في نظري اللحظة التي أمسك بها قلمي لأكتب، ومن ثم أقول لكل شاب أو شابة تقبل على الحياة العملية إنه يجب أن يختار العمل الذي يحبه، ومهما صادفه من صعاب في أول الطريق فلابد أن الله سيقف إلى جواره».

### **(17)**

وتعطى صاحبة هذه المذكرات أهمية خاصة لما شهدته بنفسها من نهاية رائدة السينما المصرية بهيجة حافظ، ويبدو ما ترويه متعارضاً مع الروايات المقتضبة التي لم تشر إلى إصابة هذه السيدة بهذه الحالة، ولا إلى مصير كتبها على هذا النحو الذي ترويه أماني فريد:

«... وتسير حالة بهيجة حافظ من سيئ إلى أسوأ، وبدأت تهذى وتتصور أشياء لم تحدث، وتتصرف تصرفات عجيبة، فترمى من يخدمونها بالشباشب، وتنعتهم بأسوأ النعوت والألفاظ، وبدأوا يتهربون منها، ويبتعدون عنها، وإن كانوا يحملون معهم دائما مفتاح بابها الخلفى حتى إذا أصابتها نوبة من نوبات الهوس يستطيعون أن يدخلوا لإنقاذها».

"مسكينة بهيـجة حافظ لقد ازدادت حالتها النفسية والعـقلية سوءا، وذات يوم في منتصف الليل فـوجئت بها تطلبني تليفونيا وتخبرني بأن وزيرا من الوزراء الذين كانت تبدو صورهم دائما في التليفزيون قد جاء إليها لتوه مع شـقيقه وعرض الزواج عليها، وهذه الهلوسة جعلت مَنْ يشرفون عليـها يقومون بتغطيـة شاشة التليفزيون بمـلاءة حتى لا تشاهد عروضها وتصيبها نوبات الهلوسة، وذات صباح جاء إلى من ينعى بهيجة حافظ، وقال جيرانها الذين شاهدوها أمـام شرفة بيتها: إنهم منذ يومين رأوها جالسة على كرسي أمـام الشرفة ولم تتحرك، ممـا جعلهم ينبهون البـوابين الذين حضـروا ووجدوها قـد توفيت، وأمـامهـا كوب وعلبـة زيادي».

وتتحدث أمانى فريد فى موضع آخر عن الأيام الأخيرة فى حياة بهيجة حافظ فتقول:

"ولكن حالتها كانت تسير من سيئ إلى أسوأ، وبدأت تهذى بأحاديث وأوهام عن أشياء وأوضاع تتخيلها ويخيل لها أن شخصيات الدولة

الكبيرة تزورها وتطلب يدها للزواج، فالوحدة بدأت تصور لها أوهاما غير موجودة، وكانت قبل أن يشتد عليها المرض قد نزلت في مستشفى القوات المسلحة بالمعادى للعلاج، وكان الرئيس محمد نجيب نزيلا أيضا في المستشفى ويقوم بزيارتها في حجرتها من وقت لآخر، ولما ذهبت لزيارتها أخبرتني بأنها ملت من البقاء في المستشفى وتريد أن تعود إلى دارها، فكنت أحاول دائما أن أهدئ من روعها وأقنعها لتبقى حتى يتم علاجها وشفاؤها، ولكنها ذات يوم أصرت على الخروج من المستشفى وتركت غرفتها وجلست على سلالم المستشفى ومعها حقيبة ملابسها، مما جعل المستولين في المستشفى يعيدونها إلى بيتها حيث ساءت حالها على النحو الذي وصفته إلى أن وافاها الأجل المحتوم وجاءت أختها من الإسكندرية وبعض أقاربها وفتحوا مكتبتها التي كانت تعج بعدد من الكتب القديمة بالعربية والأفرنجية، وأخذوا يلقونها من نوافذ المنزل تخلصا منها، حتى ضج أصحاب الحوانيت تحت شقتها من الكتب التي تنهال عليهم من أعلى، وكانت وزارة الثقافة قد اقترحت عليها في وقت من الأوقات أن تفتح بيتها ومكتبتها في أيام محددة من الأسبوع لينتفع بها القراء والمترددون على المكتبة بما كانت تحويه من كتب ومعلومات قيمة، لكنها رفضت، وهكذا ذهبت الكتب أدراج الرياح».

### (11)

وعن طبيعة علاقة السيدتين الفنانتين فاطمة رشدى وأمينة رزق وتنافسهما تروى أمانى فريد قصة تدلنا على أن أمينة رزق كانت منذ مرحلة مبكرة في منتهى الحكمة:

«وسألت أمينة رزق: لقد أشاع الناس أنه كانت بينك وبين فاطمة رشدى منافسة كبيرة في مضمار الفن، وقالوا وزادوا أكثر من ذلك».

«وترد أمينة رزق بلباقتها المعهودة: إن التنافس في الفن ليس بالشيء الردىء، ولقد جمعتنى وفاطمة رشدى الزمالة على خشبة مسرح رمسيس عندما كنا مازلنا في أول طريقنا الفنى، وكان التنافس موجودا بين الجميع إلى جانب الحماس وحب الفن، وهذا ليس بالشيء السيئ أو الردىء، بل إنه ينمى الحياة الفنية ويجعلها تزدهر. ثم إن فاطمة رشدى لم تستمس طويلا في مسرح رمسيس ولقد تركته بعد أن تزوجت عزيزعيد، وأنشأت مسرحها وفرقتها الفنية».

#### (14)

بقى أن نختم حديثنا عن هذه المذكرات بما ترويه عن طرفة محاولة أحد الوزراء قول الشعر دون أن يكون قادرا عليه:

«وكان من بين الوزراء الذين أولعوا بمجالسنا عباس باشا أبو حسين كبير أسرة الحسينية المشهورة بالشراء وموطنها مديرية (محافظة) المنوفية، وكان من أصدقائى المقربين، فهمس فى أذنى ذات مرة قائلا: علمينى الشعر، وأجبته لا يمكن ياباشا إن الشعر موهبة مشله مثل الموسيقى وله أوزانه وقوافيه، وليس من السهل أن تنظم قصيدة إلا إذا كانت عندك ملكة الشعر، وهو فى ذلك مثل الموسيقى التى لا يمكن أن تضع ألحانها إلا إذا كنت صاحب أذن وموهبة موسيقية، ويبدو أن الباشا لم يقتنع بكلامى، وفى أحد المجالس بعد ذلك رأيته يخرج ورقة ويقرأ

كلاما عجيبا، وقال إنه شعر، وبالطبع لم يكن شعرا ولا خلافه، بل كان كلاما جعل على أيوب وزير المعارف يغرق في الضحك عندما قرأه».

بقى أن نذكر أن هذه المذكرات، رغم كل شئ نموذج جيد لما يمكن لكل مشتغل بالثقافة أن يقدمه ليثرى معرفتنا وتصوراتنا لكثير من جوانب تاريخنا الاجتماعى والثقافى، وليطلعنا على تحولات التربية والتعليم والثقافة والفكر في مجتمع متطور مع الزمان ومع الظروف.

ببليوجرافيا المذكرات والسير الذاتية التي يتدارسها الكتاب

• د. أحمد هيكل : سنوات وذكريات، سيرة ذاتية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، ١٩٧٧

• د. على الحديدى : رحلة مع الأيام، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ٢٠٠٢.

• جليلة رضا : صفحات من حياتى، كتاب الهلال، العدد ٤٢٧، يوليو ١٩٨٦، دار الهلال، القاهرة، ١٩٨٦.

• صالح مرسى : هم وأنا، سيرة ذاتية، نجيب محفوظ، يحيى حقى، يوسف إدريس، يوسف السباعى، توفيق الحكيم، مكتبة مدبولى الصغير، القاهرة، ١٩٩٥.

• فتحى أبوالفضل : رحلتى مع الرواية، سلسلة كتابك، دار المعارف، القاهرة، 1979.

• عايدة الشريف : شاهدة ربع قرن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة . 1940.

• أمانى فريد : أيام وذكريات، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.

كتب للمؤلف

# كتب للمؤلف

#### ■ اللكتورمحمد كامل حسين عالما ومفكرا وأديبا

سيرة حياة المفكر المصرى الكبير محمد كامل حسين (١٩٠٢ ـ ١٩٧٧) صاحب «قرية ظالمة» و«وحدة المعرفة» و«الوادى المقدس» و «النحو المعقول» و «التحليل البيولوجي للتاريخ».

فاز بجائزة مجمع اللغة العربية الأولى في الأدب (١٩٧٨)، صدرت الطبعة الأولى عام ١٩٧٨، وضمت الطبعة الثانية أبوابا وفصولا لم تضمها الطبعة الأولى.

الطبعة الثانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٢.

#### مشرفة بين الذرة والذروة

سيرة العالم المصرى الكبير الدكتور على مصطفى مشرفة (١٨٩٨ ـ ١٩٥٠)، وإنجازاته العلمية ومدرسته الرائدة وأفكاره الاجتماعية وقدراته البيانية والموسيقية، وببليوجرافيا بإنتاجه وما كتب عنه، صدرت طبعته الأولى عام ١٩٨٠، ونال جائزة الدولة التشجيعية في الآداب (١٩٨٢).

الطبعة الثانية، مكتبة مدبولي، ٢٠٠١.

### سيرة حياة العالم الأديب الدكتور أحمد زكى

يستعرض الإنتاج الفكرى والأدبى للدكتور أحمد زكى (١٨٩٤ ـ ١٩٧٥) فى كافة الميادين ويعرض آراءه وفلسفته فى الحياة والعلم والسياسة والفكر والاجتماع، وتتميز الطبعة الثانية باحتوائها على الببليوجرافيا الكاملة لإنتاج الدكتور أحمد زكى فى كتبه ودراساته وترجماته ومقالاته المتنوعة فى مجلات الرسالة، والثقافة، والهلال، والاثنين، والدنيا، والعربي وغيرها.

الطبعة الثانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٣.

### 🗷 أحمد زكى حياته وفكره وأدبه

يضم هذا الكتاب معظم فصول الأبواب الأولى من سيرة حياة الدكتور أحمد زكى .

الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سلسلة أعلام العرب ، ١٩٨٤ .

### ■ الدكتورعلى باشا إبراهيم

سيرة حياة رائد الطب المصرى في العصر الحديث د.على إبراهيم (١٨٨٠ ـ ١٩٤٧) وإنجازاته العلمية والحضارية، وآرائه في الحياة والعلم والطب والجامعة.

الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة أعلام العرب، ١٩٨٥.

## ■ اللكتورنجيبمحفوظ

سيرة حياة الرائد الأول لطب النساء في العالم العربي د. نجيب محفوظ (١٨٨٢ ـ ١٩٧٢)، الذي

أضاف إلى العلم كثيرا من الإنجازات، وعرض لفلسفته وقدراته العلمية والبحثية والبيانية. الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سلسلة أعلام العرب، ١٩٨٦ .

#### الدكتورسليمان عزمي باشا

سيرة حياة أول أطبائنا الباطنيين د.سليمان عزمي (١٨٨٢ ـ ١٩٦٦)، وتحليل لآرائه في التعليم الطبي والجامعي، وفلسفته في ربط الطب والتعليم الطبي بالحياة العامة.

الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة أعلام العرب، ١٩٨٦.

#### ■ عثمان محرم... مهندس الحقبة اللبيرالية المصرية [١٩٥٢ \_١٩٥٢]

يستعرض المقومات العقلية والفكرية والمهنية والسياسية التى أسهمت فى صنع إنجازات المهندس الوطنى العبقرى عثمان محرم (١٨٨١ ـ ١٩٦٣)، ويعرض لسيرته المهنية والسياسية والوطنية، ويتدارس أوراق محنته فى أول عهد الثورة حين قدم للمحاكمة كنموذج لكباش الفداء التى أراد العهد الجديد بها أن يمحو من الأذهان مهابة وقيمة رموز العهد السابق.

مكتبة مدبولي، ٢٠٠٤.

#### ■ سيد مرعى: شريكوشاهد على عصور الليبرالية والثورة والانفتاح (١٩٤٤ ـ ١٩٨١)

سيرة حيـاة المهندس سيد مرعى (١٩١٤ ـ ١٩٩٢)، وإسهـاماته السياسية والمهنيـة والزراعية في ثلاثة عصور متتالية، وما تركته شخصيته من بصمات سياسية واجتماعية لا تزال آثارها باقية.

مكتبة مدبولي، ١٩٩٩ .

### **الماعيل صدقى باشا (١٨٧٥ ــ ١٩٥٠)**

سيرة حياة واحد من أهم الشخصيات التي مرت بناريخ مصر الحديث وأثرت في تاريخها القومي تأثيرا كبيرا بالإيجاب والسلب، وعرض لإنجازاته الاقتصادية والحضارية، ونقد لعقليته السياسية، وتقدير لأفكاره الاستراتيجية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سلسلة تاريخ المصريين، ١٩٨٩ .

### ■ صانع النصر.. المشير أحمد إسماعيل (١٩١٧ ـ ١٩٧٤)

سيرة حياة قائد عسكرى متميز أتيح له أن يتحقق على يديه أعظم نصر في تاريخ مصر المعاصر، وملامح حياته وتكوين شخصيته وإنجازاته العسكرية على مدى حياته، ويناقش النقاط الخلافية في تاريخه. دار جهاد ، ٢٠٠٣ .

### ■ مايسترو العبور..المشير أحمد إسماعيل

سيرة موجزة لحياة قائد القوات العربية في حرب ١٩٧٣ .

دار الأطباء ، ١٩٨٤ .

### ■ سماءالعسكرية المصرية الشهيد عبد المتعم رياض (١٩١٩ ـ ١٩٦٩)

سيرة موجزة لحياة ألمع العسكريين العرب، وعرض لأفكاره العسكرية والاستراتيجية وإسهاماته التاريخية.

دار الأطباء، ١٩٨٤.

الإبداع بالحياة، وتحلل الوسائل الكفيلة بالارتقاء بالذوق الأدبى العام، وتناقش كثيرا من القضايا والإشكاليات التي شغلت الحياة الثقافية، وترتاد آفاقا جديدة في درس علاقة اللغة بالحياة في عصر المعلومات، وفي علاقة النقد بالذوق في حقبة تتسم بتسارع الخطى والانكفاء على الذات معاً. الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٢.

#### ثلاثیة التاریخ والأدب والسیاسیة

يناقش التأثيرات المتبادلة بين السياسة والتاريخ والأدب من خلال مجموعة من الفيصول الموثقة (٢٣ فصلا) تستعرض وقائع ثقافية وأدبية ونقدية محمدة بعضها مشهور وبعضها لا يتمتع بالقدر الكافى من المعرفة به.

دار جهاد ، ۲۰۰۳ .

### ■ منبين سطور حياتنا الأدبية

خمسة من الفصول التي يضمها كتاب ثلاثية الناريخ والأدب والسياسية نشرت مبكرا . دار الأطباء ، ١٩٨٤ .

## ■ أدباء التنويروالتأريخ الإسلامي

دراسة وتعريف وتقييم لجهد ثلاثة من أساتذة كلية الآداب في الجامعة المصرية تصدوا لكتابة تاريخ الأمة الإسلامية، تلقى الدراسة الضوء على ملامح وسمات وبميزات هذه التجربة الرائدة التى أثمرت عملا يجمع بين الأدب والتاريخ، وقد أصبح بمثابة المصدر المفضل لأهل التاريخ وتاريخ الأدب العربي، وكثير من الدراسات الإنسانية.

الطبعة الثانية، دار الشروق، ١٩٩٤.

### 🗷 كلمات القرآن التي لا نستعملها

دراسة تطبيقية لنظرية العينات اللفظية مع جداول تفصيلية كاملة بالكلمات ومعانيها والآيات التى وردت فيها من خبلال تصنيف لغوى دقيق مع شرح موجز لفكرة اختبلاف العينات اللفظية والعوامل المؤثرة في هذا الاختلاف.

صدر في طبعتين: دار الأطباء، ١٩٨٤، دار الشروق، ١٩٩٧.

### ■ أوراق القلب[رسائل وجدانية]

يضم أكثر من خمس وسبعين رسالة من الرسائل القصيرة تعبر بطريقة مبتكرة عن أحوال وجمدانية متباينة، وتعكس قدرة عالية على التصوير والتعبير والقبض على لحظات الخصوصية والتفرد والمفارقة في العلاقات الإنسانية.

الطبعة الأولى، دار الشروق، ١٩٩٤. الطبعة الثانية ، دار جهاد، ٢٠٠٥

## ■ أوهام الحب: دراسة في عواطف الأنثى

يتضمن خمسة وثلاثين فصلا ترسم الملامح الجوهرية في قصص إنسانية الملامح وتقدم صوراً أدبية الربية المستعملة اللحظية، كما تقدم الفصول استعراضاً دقيقاً لشخصيات متباينة في لحظات متباينة.

الطبعة الأولى ، الكتاب الأول في سلسلة كتاب الجمهورية الشهرى، أغسطس ١٩٩٩.

الطبعة الثانية ، دار جهاد ٢٠٠٥ .

#### رحلاتشاب مسلم

انطباعات ذاتية عن رحلات علمية مبكرة في أمريكا وإيطاليا وبريطانيا والهند صورت في دقة إبداعية بعض مشاعر الاحتكاك المباشر للمؤلف مع بيئات مختلفة وحضارات متعددة، كتبت بحرص شديد على الالتزام والدقة الموحية.

صدر في ثلاث طبعات: دار الصحوة ١٩٨٧ ، ١٠١٠ الشروق ١٩٩٥، دار جهاد ٢٠٠٣ .

#### شمس الأصيل في أمريكا

يتميز الكتاب بأسلوب مستحدث في كتابة الرحلات لا يصف الطبيعة كما فعل السابقون، لكنه يحاول أن يصف الحضارة، وعلى حين أن وصف الطبيعة لا يستلزم إلا الحاسة الصادقة.. فإن وصف الحضارة يستلزم كذلك أقدارا متنامية من الدقة والإحاطة والتعمق والفهم والترتيب.. ويستلزم قبل ذلك أن تكون جنديا من جنود الحضارة لا فارسا من فرسان الطبيعة.

صدر في طبعتين عن دار الشروق ، ١٩٩٦ ، ودار جهاد ٢٠٠٣ .

## مجلة الثقافة [ ۱۹۳۹ ـ ۱۹۵۲]: تعریف و فهرسة و توثیق

سيرة حياة مجلة رائدة، ودراسة صحفية وأدبية تحليلية للمجلة الشهيرة التى أصدرتها لجنة التأليف والترجمة والنشر بصفة أسبوعية، وتشمل فهرسة كاملة للأعداد الـ٧٣٣، وكشافات للموضوعات التى أسهم بها الكتاب الذين بلغ عددهم أكثر من ألف، مع تراجم وافية لحوالى ١٣٠ كاتبا بارزاً واظبوا على الكتابة للمجلة، وبعض النبذات البيوجرافية المقدمة عن هؤلاء بمثابة النبذات التعريفية الوحيدة المناحة عنهم.

الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣.

## ■ الببليوجرافيا القومية للطب المصرى (٨أجزاء)

ببليوجرافيا كاملة للبحوث الطبية المنشورة في مائة وخمسين دورية طبية مصرية (١٩٨٥ ـ ١٩٨٨)، مع معلومات ببليوجرافية كاملة وملخصات وافية للبحوث، وصدر في ثمانية أجزاء نشرتها الأكاديمية الطبية العسكرية على مدى الفترة من ١٩٨٨ وحتى ١٩٩١.

### 🛥 مذكرات وزراء الثورة

مدارسة أدبية نقدية تاريخية لمذكرات عشرة وزراء من وزراء ثورة يوليو ١٩٥٧ من ذوى الانتماءات المختلفة والأدوار المتباينة، فضلا عن اختلاف آرائهم السياسية، وهم كمال حسن على وسيد مرعى وعبد الجليل العمرى وثروت عكاشة وإسماعيل فهمى وعثمان أحمد عثمان وضياء داود وأحمد خليفة وعبد الوهاب البرلسي وحسن أبو باشا،.

دار الشروق، ۱۹۹۴.

### المرأة والحرية : منكرات المرأة المصرية

مدارسة أدبية نقدية تاريخية لمذكرات أربعة اتجاهات كاشفة عن دور المرأة المصرية في الحياة المامة مشاركة للزوج في مجده، أو ممارسة للسياسة، أو للوظيفة، أو عارضة لتجربة حياة متميزة، وتشمل

الأبواب مذكرات كل من: بنت الشساطئ، وجيهان السادات، ولطيـغة الزيات، وزينب الغزالى، وإنجى أفلاطون، واعتدال ممتاز، وإقبال بركة، ونوال السعداوى، وسلوى العنانى، وثريا رشدى.

دار الخيال، ۲۰۰۶.

#### مئكرات الرأة الصرية

طبعة مختصرة ومبكرة من كتاب «الثورة والحرية» ، دار الشروق ، ١٩٩٥ .

### نحوحكم الفرد :منكرات الضباط الأحرار

تصوير دقيق للفترة الأولى من حكم ثورة يوليو (١٩٥٢ ـ ١٩٥٤) ومقدماتها من خلال مدارسة أدبية نقدية تاريخية لمذكرات كل من: اللواء محمد نجيب، وخالد محيى الدين، وعبدالمنعم عبد الرءوف، وجمال منصور، ومحمد عبد الفتاح أبو الفضل، وحسين حمودة .

دار الخيال ، ۲۰۰۳ .

#### مذكرات الضباط الأحرار

طبعة مختصرة ومبكرة من كتاب «نحو حكم الفرد»، تضم أيضاً باباً عن مذكرات عبد اللطيف البغدادي لم تتضمنه الطبعة الثانية ، دار الشروق ، ١٩٩٦ .

### ■ محاكمة ثورة يوليو، مذكرات رجال القانون والقضاء

دراسة لعسلاقة ثورة يوليو ١٩٥٢ بالقانون، وكيف أعلت الشورة من قيمة القانون في بعض المواقف والصراعات التى نشبت بين تنظيمات الشورة وبين رجال القضاء الوطنى وذلك من خلال مدارسة أدبية نقدية تاريخية لمذكرات مجموعة من أعلام القانون والقضاء الذين مارسوا السياسة أو شاركوا في الحياة العامة، وتشمل مذكرات كل من محمد عصام الدين حسونة، وعمناز نصار، ومحمد عبدالسلام، وجمال العطيفى، ومحمد عبد السلام الزيات، وماهر برسوم، وحسن عبد الغفار. دار الخيال، ١٩٩٩.

### الأمن القومي لمسر: منكرات قادة الخابرات والمباحث

تصوير دقيق لنطور مفهوم الأمن القومى داخليا وخارجيا فى عهد الثورة، والمناطق التى شُغلت بها الأجهزة المسئولة فى هذا النطاق وذلك عبر مدارسة أدبية نقدية تاريخية لمذكرات سنة من قادة أجهزة الأمن القومى من العسكريين والشرطيين الذين تعاقبوا على هذه الأجهزة خلال ربع قرن من الزمان: محمد حافظ إسماعيل، وصلاح نصر، وأمين هويدى، وأحمد كامل، وحسن طلعت، وفؤاد علام. دار الخيال، ١٩٩٩.

### من أجل السلام: منكرات رجال النبلوماسية المسرية

تحليل ومقارنة لرؤى مسجموعة من أعلام الدبلوماسية المصرية الذبن شغلوا مواقع مختلفة وعاصروا حروب مصر الدبلوماسية من أجل استعادة التراب الوطنى، وذلك من خلال مدارسة نقدية لمذكرات كل من: أحمد عصسمت عبد المجيد، ومحمود رياض، ومسحمد إبراهيم كامل، وحسين ذو الفقار صبرى، ومحمد عبد الوهاب العشماوى، وجمال بركات.

دار الخيال، ١٩٩٩.

#### الطريق إلى النكسة: مذكرات قادة العسكرية المصرية ١٩٦٧

مجموصة من فصول تاريخية نقدية تتناول استعراضاً ونقداً ومدارسة لمذكرات قادة الصف الأول فى حرب يونيو ١٩٦٧ وتحليل لآرائهم ورؤاهم عن الأسباب التى صنعت الهزيمة وحالت دون السيطرة عليها فى الوقت المناسب، والدراسة بمثابة أوفى مرجع لمذكرات عبد الحميد الدغيدى، وعبد المحسن كامل مرتجى، وأنور القاضى، وصلاح الحديدى، ومحمد فوزى. ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه المذكرات لم تنشر إلا فى صحف محدودة التوزيع.

دار الخيال، ۲۰۰۰.

#### ■ النصر الوحيد، مذكرات قادة العسكرية المصرية ١٩٧٣

مرجع أساسى لا غنى عنه لدراسة أمجد المعارك العربية التى خاضتها الأمة العربية في ١٩٧٣، يتضمن الكتاب مدارسة ضخمة عن حقائق تلك الحرب ووقائعها من منظور وطنى وعلمى أمين مترفع عن الانحياز، ويقدم نظرات غير مسبوقة في تحليل أحداث الحرب وتطورها ويستعرض بأمانة وتدقيق مذكرات خمسة من قادة حرب أكتوبر من مستويات مختلفة شاركوا بجهد وافر في صياغة وصناعة النصر، وتشمل مذكرات كل من: محمد عبد الغنى الجمسى، وسعد الشاذلى، وعبد المنعم خليل، ويوسف عفيفى، وعادل يسرى.

دار الخيال، ۲۰۰۰.

#### في أعقاب النكسة: مذكرات قادة العسكرية المسرية ١٩٦٧ ــ ١٩٧٢

أوفى دراسة مناحة حنى الآن للفترة التى اصطلح على تسمينها بحروب الاستنزاف (وهى الفترة الممتدة من ١٩٦٧ وحتى ١٩٧٧)، وهى فترة حافلة بالتناقضات فى الرأى والتصور والتكتيك ورواية الوقائع، ويقدم الكتاب تحقيقاً لكثير من هذه الجزئيات الخلافية من خلال مذكرات كل من: مدكور أبو العز، ومحمد أحمد صادق، ومحمد صدقى محمود، ومحمد فوزى، والفريق صلاح الحديدى، والكتاب هو المصدر الوحيد لبعض هذه المذكرات التى لم تنشر إلا فى الصحف.

دار الخيال، ۲۰۰۱.

### ■ على مشارف الثورة ، مذكرات وزراء نهاية الملكية ١٩٤٩ - ١٩٥٧ -

دراسة أدبية نقدية تاريخية لمذكرات خمسة من وزراء السنوات الأخيرة في عهد الملكية يستنمون إلى انجاهات وتوجهات مختلفة، مع تحليل أدبي تاريخي لما تنضمنته المذكرات من حقائق وروايات، وتشمل مذكرات كل من: أحمد مرتضى المراغى، وكريم ثابت، وإبراهيم فرج، وصليب سامى، وعبد الرحمن الرافعي.

دار الخيال، ۲۰۰۱.

### 🔳 مذكرات الصحفيين .. في خدمة السلطة

مدارسة أدبية نقدية تاريخية لمذكرات كل من: موسى صبرى، وأحمد بهاء الدين، وعبدالسنار الطويلة، وفتحى غانم، وحلمى سلام، وجلال الدين الحمامصى.

دار الخيال، ۲۰۰۲.

#### مذكرات المفكرين والتربويين.. تكوين العقل العربي

مدارسة أدبية نقدية تاريخية لمذكرات مجموعة من أبرز المفكرين والتربويين الذين أسهموا في تكوين العقل العربي، وعرض لرؤاهم التربوية والفكرية ولوجهات نظرهم في الحياة العقلية في مصر المعاصرة من خلال تحليل انطباعاتهم ورؤاهم فيما يتعلق بتكوين عقلياتهم وعقلية تلاميذهم وأساتذتهم ومعاصريهم. وتشمل الدراسة مذكرات كل من: شوقي ضيف، وعبد الرحمن بدوى، ومحمد عبد الله عنان، ومحمد على العربان، وأحمد عبد السلام الكرداني، ونادية رضوان.

دار الخيال، ، ۲۰۰۲.

#### الثورة والإحباط، مذكرات أساتذة الأدباء والأدباء

دراسة أدبية نقدية لمجموعة من المذكرات كتبها الأدباء وأساتذة الأدب وشملت علاقتهم بالسياسة والحياة العامة وتفاعلات الأدب والكتابة في عهد الثورة، وخبراتهم الفنية والأدبية، والعوامل التي شكلت وجدانهم، والتجارب التي عكستها آثارهم الأدبية، وتضم مذكرات الدكتورين أحمد هيكل وعلى الحديدي والأساتذة صالح مرسى وفتحى أبو الفضل وجليلة رضا وعايدة الشريف وأماني ف دد.

دار الخيال، ٢٠٠٤.

#### ■ آراء حرة في التربية والتعليم

يتضمن هذا الكتاب مجموعة من الفصول عرض فيها المؤلف آراء حرة في قضايا التربية والتعليم حاول بها أن يفتح الأبواب أمام الفهم المستقيم الهذه القضايا، وأن يقدم الحلول الأكثر مناسبة والأجدى فائدة لمشكلات قائمة، وأن يؤصل للفهم التربوى المعاصر من خلال فكر مفتوح لا يخضع للأهواء الوقتية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠١.

### مستقبل الجامعة المصرية

مجموعة مختارة من الأفكار والتصورات والمقترحات التى نشرها المؤلف فى الصحافة المصرية على مدى تسع سنوات مستهدفا إصلاح الجامعة على أسس علمية دون طفرة ومعبراً عن رؤية علمية وحملية مختلفة عن تلك المطروحة على الساحة.

الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٩.

### القاهرة تبحث عن مستقبلها

مجموعة من المقالات والفصول استهدفت تغيير وجه القاهرة من خلال أفكار علمية وعملية تستند إلى المعلومات، والقدرة على تصور البدائل وطرح الحلول انطلاقا من رؤية رحبة الأفق، وقد تحقق بعض هذه الأفكار، ونتمنى أن يتحقق البعض الآخر لتصبح عاصمتنا فى المكانة اللائقة بها بين بقاع الدنيا.

دار المعارف، ۲۰۰۰.

#### التنمية المكنة، أفكار لصرمن أجل الازدهار

مجموعة مختارة ومنتقاة من المقالات والدراسات التي كتبها ونشرها المؤلف على مدى سبع سنوات (١٩٩٤ ـ ٢٠٠١) مقدماً فيها لأسلوب جديد لمعالجة قضايا الوطن الاقتصادية والاجتماعية ، معتمداً على منهج موظف للمعلومات من أجل الانطلاق بفكر رحب يفيد من تجارب الحضارات السابقة والنظم السياسية المعاصرة، وتتناول الأفكار مناحى متعددة في حياة الوطن ومستقبله واقتصادياته ويجمع هذه الأفكار أنها صادرة عن رؤية عملية قابلة للتنفيذ، دون أن تتطلب موارد جديدة ، وهو ما يدفعنا إلى المطالبة بالإسراع في الأخذ بها من أجل ما ننشده من ازدهار في مستقبل الوطن.

## مستقبلنا في مصر: دراسات في الاعلام والبيئة والتنمية

مقالات ودراسات مستفيضة عن بعض مشكلات الحياة العامة في مصر، تقدم رؤى مختلفة الطابع تصدر عن فهم جديد لطبيعة الحضارة المعاصرة بعيداً عن الآثار الكلاسيكية للأفكار الأيدولوجية التي صبغت بعض مناحي الحياة العامة في مصر بما يستحسن الخلاص منه في ظل فكر إنساني علمي جديد يعتمد على التعويل على العناصر الإيجابية في الإنسان، وعلى إعلاء قيمة الحرية، والتمكين للقيم الفاضلة في حياة المجتمع، وفهم المشكلات في إطارها الخاص بعيداً عن التعميم، وعلى استنطاق الإحصاءات بالبعد التنموي الذكي المحافظ في الوقت ذاته على البيئة.

الطبعة الثانية، دار الشروق، ١٩٩٧.

#### الصحة والطب والعلاج في مصر

مجموعة من المقالات والفصول والدراسات تستعرض جواهر العلاقة بين الطب والصحة والمجتمع، وتقدم لمحات عن الدين والمرض، وعن مستقبل الطب الإسلامي، وعن طب الطوارئ كما تقدم أفكاراً جديدة في تطوير التعليم الطبى وتنظيم المؤسسات الطبية.

جامعة الزقازيق، ١٩٨٧.

### ■ الفلسطينيونينتصرون أخيرا .. دراسات في التنبؤ السياسي

تقدم مجموعة المقالات والفصول التي يتضمنها هذا الكتاب أفكار المؤلف وتصوراته لمسار الصراع العربي ـ الإسرائيلي وقضية فلسطين، وهجرة اليهود العرب إلى فلسطين، ومصضلات السياسات الفلسطينية، وأخطاء السياسات العربية في حقب متتالية، وحقيقة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والحركة الصهيونية.

دار جهاد، ۲۰۰۲.

### ■ السلمون والأمريكان في عصر جليد

مجموعة من الفصول والمقالات تتميز بجسارة فكرية وعقلية كفيلة بالنفاذ إلى جوهر المشكلات والتوجهات في السياسة العالمية، ويجاهر مؤلفه بأن الدعوة إلى الإسلام أجدى بكثير من الدفاع عنه. كما يستمرض مبرراته للتنبؤ بأن أمريكا قد تعتنق الإسلام، ويلقى الضوء على الدور الذي يلعبه الدين في الانتخابات الأمريكية وفي غيرها من مواقع الأحداث في عصر العولمة.

دار جهاد، ۲۰۰۲.

#### ۱۲۰۰۰ | انخیة المریة العاکمة [۱۹۵۲ - ۲۰۰۰]

مجموعة من الدراسات البيوجرافية التي يمكن وصفها بلغة البحث العلمي بأنها أصيلة وغير مسبوقة، ومجموعة من المقالات (المستندة إلى دراسات) تتناول بالبحث والتعليق تكوين شخصيات النخبة الحاكمة في النصف الثاني من القرن العشرين وعوامل صعود هذه الشخصيات إلى مواقع المسئولية. مكتبة مدبولي، ٢٠٠١.

#### ■ قادة الشرطة في السياسة المصرية (١٩٥٧ ـ ٢٠٠٠) دراسة تعليلية وموسوعة شخصيات

دراسة عميقة لدور جهاز مهنى حيوى فى الحياة السياسية فى النصف الثانى من القرن العشرين، وتعريف بيوجرافى بستين شخصية شرطية مع ذكر أدوارها التاريخية وذلك من خلال قراءات مكثفة، ومقابلات منتقاة، ودراسات عميقة.

مكتبة مدبولي، ٢٠٠٢.

#### البنيان الوزاري في مصر [ ۱۸۷۸ ـ ۲۰۰۰]

المرجع الأول والأونى فى مجاله، وهو دراسة تاريخية وفهارس كمية وتفصيلية لإنشاء وإلغاء وإدماج الوزارات والقطاعات الوزارية ودراسة لتوزيع المستوليات الوزارية والوزراء الذين تعاقبوا على كل وزارة. صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عن دار الشروق ، وركزت على فترة الثورة.

الطبّعة الثانية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٠.

## ■ الوزراء ورزساؤهم ونوابرزسائهم ونوابهم، تشكيلاتهم وترتيبهم ومسئولياتهم

توثيق تاريخ الوزارات المصرية وتشكيلاتها منذ قيام الثورة ١٩٥٢، من خلال ثلاثة أبواب، الأول: ترتيبى، والثانى: زمنى، والثالث: شخصى، ويقدم معلومات عن الوزراء ورؤسائهم ونواب رؤسائهم ونوابهم وترتيبهم ومسئولياتهم.

صدر في طبعتين عن دار الشروق، ١٩٩٦، ١٩٩٧.

### التشكيلات الوزارية في عهد الثورة (١٩٨١.١٩٥٢)

طبعة مبكرة ومختصرة من كتاب الوزراء ، تقف عند نهاية حكم الرئيس السادات، وتقدم فقط بعض ما شمله البابان الثاني والثالث من كتاب الوزراء.

الهيئة العامة للاستعلامات ، ١٩٨٦ .

■ المسافظون.. قوائم كاملة وترتيبية وفهارس تفصيلية وأبجدية وزمنية ودراسة لتسلسل وتطور اختيار المحافظين منذ بدء نظام الإدارة المحلية (١٩٦٠) وحتى الآن

دراسة تاريخية لكل الذين تولوا مناصب للحافظين منذ بدء الأخذ بنظام الإدارة المحلية في مصر في 1970 وحتى نهاية القرن العشرين.

صدرت الطبعة الأولى عن دار الشروق ، ١٩٦٢ .

الطبعة الثانية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠١.

### كيفأصبحواوزراء..دراسة في صناعة القرار السياسي

نصول بيوجرافية وتاريخية مهمة في إطار دراسة نقدية لصناعة القرار السياسي في مصر، وهي دراسة لا تخلو من استرجاع ومن إحساء ومن استقراء ومن استنباط، ومن تحقيق للروايات ومن عرض للرأى والرأى الآخر، ومن وضع المقارنات على هيئة جداول وأرقام.

دار الخيال، ۲۰۰۲.

#### دليل الخبرات الطبية القومية وتاريخ التعليم الطبي الحديث

نبذات وافية عن تطور مؤسسات التعليم الطبى المصرية في الجسامعسات ومراكبز البحوث ووزارة المسحة

الجمعية المصرية للأطباء الشبان، ١٩٨٧.

#### یومیات علی مصطفی مشرفة بنایر ۱۹۱۸ ـ یولیو ۱۹۱۸

تحقيق دقيق لمخطوطة من اليوميات التى وجدت فى آثار العالم المصرى الكبير عن الشهور الأولى من فترة بمئته إلى بريطانيا وما حفلت به مشاعره من حس وطنى ودينى، وتفاعل مع صورة مختلفة من الحياة، وحوارات عقيدية، وخبرات علمية وحضارية وثقافية مكثفة.

الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٣.

### ■ القاموس الطبي نوبل [بالاشتراك مع أ.د. محمد عبد اللطيف]

قاموس ضخم يحوى ستين ألف مصطلح يسهل من خلاله الوصول إلى المصطلح المقابل من خلال أى لغة من لغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، ويشمل مسارد كاملة لكافة المصطلحات الطبية الواردة في اللغات.

دار الكتاب المصرى، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٩٨ .

### أمراض القلب الخلقية الصمامية ٢٠٠١

كتاب طب مرجعى يصلح أيضاً للثقافة العامة، عرض فيه المؤلف الأمراض الخلقية الصمامية وأسبابها.

دار المعارف، ۲۰۰۱.

### ■ أمراض القلب الخلقية، الثقوب والتحويلات ٢٠٠٢

كتاب طب مرجعى يصلح أيضاً للثقافة العامة، عرض فيه المؤلف الأمراض الناشئة عن وجود ثقوب أو تحويلات، مع تقديم صورة وافية عنها والاستعانة بكل ما يمكن أن يصور طبيعة المرض وحقيقته وسماته والطرق المتاحة لتشخيصه وعلاجه.

دار المارف، ۲۰۰۱.